مجرالعرزب مُوسَى

ه أطلانطس ه دسيلمون ه بومسي ه الإنسكا م الإنسكا



الدارالحصرية اللبانية





جميسع حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعــة الأولـــى ٠١٤١٠ ــ ١٤١٠م الطبعة الثانية 1131 -- 19917



طبساعــة ٠ نشـــــر ٠ تـــوزيــ

# محالعزب موسى



أطلانطس
دسيلمون
بومسبى
الإسلى
كوارثكونية

المستشرِّدُ المُعَيِّبِ رَبِّيمِ الكِّبِنَانَيْمِ

# 

### تقحيم

#### بقلم : مختار السويفس

فى منتصف الأربعينات افتتحت دار الكتب المصرية مكتبة فرعية فى منطقة السكاكينى. وكنا شلة من أصدقاء التلمذة بالمدارس الثانوية، هدانا الله منذ الصغر إلى حب المطالعة، وأصبحت هذه المكتبة ملاذاً لنا ليس فى أوقات الأجازات الصيفية فحسب، بل وفى أثناء السنوات الدراسية أيضاً. وهكذا أصبح التلاقى بيننا يتم داخل قاعات تلك المكتبة، وأصبح موظفو المكتبة أصدقاء لنا، يشجعوننا على الإطلاع ويرشحون لنا أحسن ما لديهم من الكتب التى تناسب أعمارنا، وعرفونا بالاسم فرداً فرداً، وسهلوا لنا سبل الاستعارة لنقرأ الكتب فى بيوتنا، على أن نردها خلال المواعيد والمدد الرسمية المقررة للإعارة.

وقد اختارت هذه الشلة من أصدقاء التلمذة محمد العزب موسى زعيماً لها ، وذلك لسبب جوهرى ولعدة أسباب أخرى غير جوهرية .. فقد كان له قريب يعمل موظفاً فى الحكومة اعتمدنا عليه كلنا فى التصديق على استمارات الاستعارة بواسطة اثنين من الموظفين الحكوميين وختم هذه الاستمارات بالختم الحكومي الرسمى ذى «التاج». أما الأسباب الأخرى ، فلأنه كان أسرعنا فى القراءة وأكثرنا استيعاباً لما يقرأ.

وكان انصراف أغلبنا إلى قراءة أمهات الكتب الأدبية لأشهر أساتذتنا ومعلمينا الذين كانوا يتربعون على عروش الثقافة والأدب في ذلك العصر، من أمثال طه حسين والعقاد والمازني وأحد أمين وزكى مبارك وتوفيق الحكيم وعمود تيمور ومصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطفى المنفلوطي وميخائيل نعيمه وعادل

زعية وجبران خليل جبران وأحد شوقى وحافظ ابراهيم وغيرهم كثيرين ممن كان لهم فضل تقديم أرفع مستويات الأدب والثقافة العربية والأجنبية للمثقفين المصريين والمثقفين العرب.

ولكن محمد العزب موسى تميز بيننا بانطلاقه إلى الاطلاع على كتب التاريخ، ويبدو كما لو كان يأكلها أكلاً بعد أن يقرأها ويكاد يحفظها عن ظهر قلب، فا أن كان يلتقى بواحد مناحتى يشبعه تلقينا بآخر ماقرأه من كتب، وبأغرب مافى هذه الكتب من معلومات. وحتى حين التحقنا بكلية الحقوق لدراسة القانون والاقتصاد، وهى دراسة تتميز عن الدراسة بالكليات النظرية الأخرى بكثرة الكتب والمراجع وضخامتها وكبر حجمها، كان يجد الوقت الكافى للانطلاق إلى كتب أخرى غريبة لاتدخل فى «المقرد» علينا، وإنما تختص بموضوع أصبح أثيراً لديه ومفضلاً.. وهو موضوع تاريخ القانون..!

فا أن كان يبدأ بيننا حوار في أي فرع من فروع القانون الذي ندرسه ، والذي سيكون موضوع امتحان لنا في آخر العام ، حتى نجد محمد العزب موسى يحيد بهذا الموضوع ويدخلنا إلى القانون المدنى أو القانون الجنائي عند قدماء المصريين أو قوانين حورابي ببابل القديمة أو قوانين صولون ببلاد الإغريق إلى آخر تلك الحقبات التاريخية التي عاصرها القانون في مختلف مراحل التطور الحضاري للجماعات الإنسانية القديمة . وبالرغم من أن مثل هذه الموضوعات الشيقة كانت خارجة عن دراستنا ولا تفيدنا بشيء في امتحانات آخر العام ، إلا أننا كنا لا نستطيع أن نقاوم اغراءها . وكنا نضيع الساعات الطوال في الانصات إلى ذلك السيل من المعلومات التي كانت تلهب خيالنا وتجعلنا نعيش في تلك العصور والأفكار التي كان يصفها لنا محمد العزب موسى بكل تمكن واقتدار .. وننتقل بين الحضارات كان يصفها لنا محمد العزب موسى بكل تمكن واقتدار .. ونتقل بين الحضارات القديمة في مصر وبلاد الشرق الأدني والشرق الأقصى .. ونتعرف إلى جانب المعلومات التاريخية على معلومات أخرى عن العقائد والديانات والفلسفات القديمة كالبوذية والكونفوشية والزرادشتية وغيرها من مبتكرات الفكر الإنساني في مختلف مناطق العالم .

وما أن انتهى محمد العزب موسى من دراسة القانون والتحق بمهنة الكتابة الصحافية حتى انطلق إلى التوسع في ممارسة هوايته المفضلة في قراءة التاريخ

والحضارة، ثم بدأ فى تدبيج قراءاته واطلاعاته فى كتب قيمة تتميز بحس اختيار الموضوع وسهولة تناوله، إلى جانب عنصرى الطرافة والجدة اللتين يحرص عليها بقصد واع ليجعل كتبه فى متناول القارىء العام ولينشر الثقافة التاريخية والحضارية فى أوسع رقعة ممكنة .. ولعل من أشهر كتبه فى هذا الجال الخصيب: وحدة تاريخ مصر.. وأول ثورة على الأقطاع .. وهزية المكسوس .. وموسى مصرياً .. وأسرار الهرم الأكبر .. وهى الكتب التى تتناول التاريخ والحضارة المصرية القديمة .. إلى جانب كتب أخرى تتناول التاريخ والحضارة خارج الحدود المصرية ككتاب «الحشاشون والفرق الشيعية » وحصاد الفكر .. بالإضافة إلى عشرات الدراسات الأخوى التى نشرها فى شكل بحوث ومقالات عن الحضارات المندية والصينية والفارسية وحضارات المنود الحمر بأمريكا الوسطى وأمريكا المخدوبية .

وأذكر أنى زرت المتحف البريطانى بلندن عدة مرات لولعى الشديد بتحف الآثار المصرية المعروضة بالقسم المصرى فى هذا المتحف، وهو القسم الذى يحظى بالأغلبية العظمى من الرواد والزائرين فى كل يوم.. وأذكر أنى دخلت «القسم الآشورى» بهذا المتحف فى أول زيارة، وكان مروراً سريعاً لمجرد المشاهدة العابرة وقد لفت نظرى وجود تمثالين ضخمين من حجر البازلت الأسود يمثل كل منها حيواناً شرساً له جناحان مطويان ورأس آدمى كبير.. ولفتت نظرى أكثر وأكثر تلك الجهامة التى تتبدى فى تلك الماثيل الآشورية، وذلك الاحساس بالرعب الذى يبثه كل تمثال فى نفس مشاهده. بعكس الإحساس بمتعة تذوق الجمال الفنى الذى يبثعث فى نفوس مشاهدى الماثيل المصرية.

وما أن عدت إلى القاهرة ونقلت إحساسى هذا إلى الصديق محمد العزب موسى، حتى فوجئت بأنه أخذ يحدثنى عن هذين التمثالين بتمكن واقتدار كما لو كان هو أمين القسم الآشورى بالمتحف البريطانى.. حدثنى عن سير هنرى لايارد الذى بدأ الحفائر الأثرية فى بلاد ما بين النهرين فى النصف الأول من القرن الماضى، والذى أشرف على نقل هذين التمثالين الضخمين إلى لندن ضمن عشرات من القطع الأثرية الأخرى التى كشفت عنها حفائره بتلك البلاد.. وحدثنى عن الحضارات العريقة التى عاشها السومريون والبابليون والآشوريون فى

تلك البلاد، وعن مدن بابل وتل نمرود ونينوى التى شيدتها الحضارات التى تعاقبت على تلك البلاد واحدة وراء الأخرى.

ومن الحقائق المعروفة لدى غالبية المثقفين فى العالم، أن المائة وخسين سنة الأخيرة، شهدت مولد الكثير من العلوم التى تخصصت فى دراسة الإنسان وآثاره التى تركها منذ نشأة الحياة الإنسانية على وجه الأرض. كما أدت النهضة العلمية التى شهدها العالم فى العصر الحديث، إلى تطور وسائل البحث العلمى بحيث أصبح فى امكان الباحثين الآن أن يتحققوا من أن النتائج التى تسفر عنها هذه البحوث هى أقرب ما تكون إلى الدقة واليقين.

وقد حظى علم «الأركبولوچى» [علم الآثار] وعلم الانثروبولوچى [علم الإنسان] باهتمام الكثير من العلماء والباحثين المتخصصين الذين أسهموا فى زيادة المعارف الإنسانية عن الجنس البشرى الذى عمر الأرض منذ ملايين السنين.. والذى عاش خلال حقب التاريخ الچيولوچى فى العصر الحجرى القديم والعصر الحجرى الحديث وعصر النحاس وعصر البرونز وعصر الحديد حتى العصر النووى الحديث.

وقد تركت الجماعات الإنسانية آثارها في كل مكان عاشت فيه على وجه الأرض. وبطبيعة الحال فقد كانت هذه الآثار تختلف باختلاف الحضارات التي صنعتها تلك الجماعات، بحيث أصبحت لكل حضارة مميزاتها وخصائصها الذاتية.

ومن فضل الله على الإنسان أن خلقه ميالاً بطبعه وغريزته إلى حب الاستطلاع .. وتواقاً إلى معرفة أسرار الماضى وخبايا المستقبل . لذلك فإن البحوث العلمية الحديثة التى تعمقت فى معرفة أسرار الماضى ومعالم تلك الحضارات القديمة التى تركتها كآثار مدفونة فى باطن الأرض ، تعتبر ثورة طائلة من كنوز المعرفة ، التى تركتها كآثار مدفونة فى باطن الأرض ، تعتبر ثورة طائلة من كنوز المعرفة ، تسهم إلى حد كبير فى اشباع رغبة المتطلعين إلى الثقافة العامة بكافة مستوياتها .

وقد لوحظ أن جيع الاذاعات والصحف ووسائل الإعلام الأخرى في جيع أنحاء العالم قد اهتمت اهتماماً بالغاً بتغطية أخبار اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في سنة ١٩٢٢، لدرجة أن أخبار هذا الملك الصغير الذي توفى منذ أكثر من ٣٣٠٠ عام قد غطت وطغت على أخبار جيع الرؤساء والملوك الأحياء الذين كانوا

يعيشون فى عشرينات هذا القرن فى جيع أنحاء العالم. كها حدث نفس الاهتمام أيضاً وإن كان بدرجة أقل حين تم العثور على مركب خوفو بجنوب المرم الأكبر سنة ١٩٥٤.

وربما كانت الآثار التي تخلفت عن الحضارة المصرية القديمة سواء ما كان منها ظاهراً معروفاً أو ما كُشف عنه النقاب أو ما أسفرت عنه حفائر الأثريين منذ العقود الأولى للقرن التاسع عشر وحتى الآن، من أهم الأسباب التي جعلت آثار الإنسان التي تخلفت عن الحضارات القديمة الأخرى، أمراً يهتم به الإنسان الحديث في أي مكان في عالم اليوم.. وجعلت من الاكتشافات الأثرية التي تحدث بين حين وآخر في أي مكان في هذا العالم أخباراً طيبة يتلقاها الناس بشغف شديد يشدهم شداً إلى معرفة المزيد عن هذا التراث الإنساني الذي أصبح يعتبر كما لوكان ملكاً للعالم كله.

ولهذا فلم يكن غريباً أن يهتم العالم، وإن كان بدرجات متفاوتة بأخبار الاكتشافات الأثرية في جبل تايشان بالصين، حيث ظهرت آثار لجماعات إنسانية كانت تعيش في العصرين الحجريين القديم والحديث، وآثار أخرى أحدث عهداً، يرجع تاريخها إلى عصر دولة «كي» ودولة «لو» وهما دولتان كانتا تتنافسان في تلك المنطقة فيا بين القرن الثامن والقرن الخامس قبل الميلاد.. وكذلك الاهتمام بالاكتشافات الأثرية في مدينة سيجيريا بسرى لانكا [سيلان] التي بناها الملك كاسابا الأول في القرن الحامس الميلادي.. والاكتشافات الأثرية بمدينة البتراء بالأردن التي كانت عاصمة لمملكة النبطيين في القرن الرابع قبل الميلاد وحتى القرن الثاني الميلادي، والتي كانت تعتبر في زمانها مدينة تجارية من الطراز الأول نظراً لوقوعها على ملتقى طريقين من الطرق التجارية تجارية من الطراز الأول نظراً لوقوعها على ملتقى طريقين من الطرق التجارية الهامة في العالم القديم، وأصبحت سوقاً لبخور جنوب الجزيرة العربية وتوابل الهند وحرير العمين وذهب مصر وعاج النوبة.

وإذا انتقلنا من قارة آسيا إلى افريقيا، نلاحظ على الفور هذا الاهتمام المتزايد الذى يظهر بكل وضوح فى البحوث والدراسات التى نشرت بأوربا وأمريكا عن تاريخ افريقيا والافريقيين، والتى أكدت سبفضل الشواهد الأثرية التى اكتشفت أو عثر عليها أن افريقيا لم تكن قارة بلا تاريخ، وأن الجماعات

الإنسانية التي عاشت في ربوع تلك القارة قد صنعت حضارات جميزة لا أول لها ولا آخر، بل واثبتت أحدث وسائل البحث العلمي أن افريقيا هي المهد الأول الذي ظهر فيه الإنسان، وذلك بعد أن اكتشف العالم الانثروبولوچي ريتشارد ليكي سنة ١٩٥٩ في منطقة الشواطيء الرملية للجانب الشرقي من بحيرة رودلف بكينيا، هيكلاً عظمياً متحجراً لإنسان أثبت الفحص العلمي أنه كان يعيش منذ بكينيا، هيكلاً عظمياً متحجراً لإنسان أثبت الفحص العلمي أنه كان يعيش منذ على قدميه. وهو أقدم هيكل إنساني عثر عليه في أية قارة من قارات العالم، وقد أدى هذا الكشف إلى إعادة النظر في نظرية داروين بأكملها.

ومن المسلمات المتفق عليها في علوم التاريخ والآثار والحضارة أن افريقيا في جانبها الشمالي الشرقي شهدت مولد أرقى وأعظم حضارات العالم القديم، وهي الحضارة المصرية القديمة التي نشأت في ربوع وادى النيل الأدنى والتي يعتبرها الكثيرمن علماء العالم واساتذته وفلاسفته أم الحضارات كلها. ولعلنا في حل من الاشارة إلى المئات والآلاف من الآثار والمواقع الأثرية التي تحظى باهتمام الإنسان الحديث في جميع أنحاء العالم. ولكننا مع ذلك نود أن نشير فقط إلى أن التربة المصرية مازالت تتكشف التربة المصرية مازالت تخفى الكثير الكثير من الكنوز الأثرية التي مازالت تتكشف عنها الأيام يوماً وراء يوم، بفضل جهود العشرات من البعثات العلمية التي توفدها الجامعات والاكاديميات الشهيرة من مختلف انحاء العالم، والتي تجريها هيئة الآثار الأثرية في مختلف المواقع المصرية بالإضافة إلى الحفائر التي تجريها هيئة الآثار المصرية والكليات المتخصصة بالجامعات المصرية.

وإلى جانب تلك الحضارة العريقة التى صنعها المصريون فى الجزء الشمالى من افريقيا، تكشفت القارة عن مواقع وآثار حضارية أخرى فى مختلف انحائها جنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً. وأعرق تلك الحضارات ما تمثلت فى الآثار التى تركتها مملكة «كوش» القديمة التى كانت قائمة فى مناطق النوبة العليا بشمال السودان. وكانت مملكة غنية بمواردها من الذهب والعاج والأبنوس، ومدنها الكبرى نباتا ومروى، وجيشها المنظم القوى الذى تمكن من غزو مصر نفسها فى القرن الثامن قبل الميلاد.

وثمة حضارة أفريقية أخرى تمثلت فيا اكتشف من آثار مملكة «أكسوم»

بأثيوبيا. وهى حضارة معروفة منذ القدم. وقد ورد ذكرها بنص يونانى يرجع تاريخه إلى القرن الثالث الميلادى. واكتشفت بها مجموعة من المسلات التى تختلف قليلاً عن شكل المسلات الفرعونية ، ويبلغ ارتفاع إحدى هذه المسلات نحو ٣٣ متراً. كما اكتشفت أيضاً مجموعة من الأعمدة الصخرية نقشت عليها اساطير قديمة ما زالت محل دراسة العديد من العلماء.

وفى مناطق المغرب العربى بشمال افريقيا ما زالت الحفائر الأثرية تكشف الكثير من الحضارات القديمة المحلية والوافدة التى عمرت مختلف البقاع فى ليبيا وتونس والجزائر والمغرب، والتى ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة، لعل أهمها الاكتشاف الذى تم فى «تمجاد» بالجزائر، حيث وجدت مستعمرة رومانية كاملة يرجع تاريخها إلى عصر الامبراطور تراچان سنة ١٠٠ ميلادية.

وعلى طول السواحل الشرقية بافريقيا من مقديشيو إلى موزمبيق وبالجزر الجاورة لهذه السواحل مثل بمبا وزنجبار وجزر القمر، عثر على العديد من الآثار الإسلامية التي يرجع تاريخها إلى عصر الحكم العربي لتلك المناطق التي بلغت درجة كبيرة من التقدم الحضاري خلال القرن الخامس عشر الميلادي.

أما سواحل ومناطق غرب افريقيا فقد شهدت العديد من الحضارات المتعاقبة التي انشأت عدة ممالك وامبراطوريات كشفت عن آثارها البعثات العلمية التي أجرت \_ومازالت تجرى \_ حفائرها في تلك المناطق. ولعل أهم تلك الحضارات حضارة «بنين» التي برعت في صناعة التماثيل المعدنية في القرون الوسطى، والتي تعتبر ذات قيمة عائية من الناحيتين التاريخية والفنية معاً، بل والتي أدت إلى ظهور مدارس الفن الحديث في أوربا.

ولا يفوتنا قبل أن نغادر قارة افريقيا أن نشير إلى تلك الحضارة المتميزة التى صنعتها القبائل الافريقية بمناطق جنوب غرب القارة.. ونعنى بها حضارة «زمبابوى الكبرى» ذات المبانى الضخمة المشيدة من حجر الجرانيت، والتى يرجع تاريخها الاحتمالي إلى القرن التاسع الميلادى. وكانت لها علاقات تجارية مع حضارات جنوب شرق آسيا لمبادلة الذهب والعاج بالسلع والمصنوعات الآسيوية الشهيرة.

ومنذ أن عبر الأوربيون الاطلنطى ووصلوا إلى جزر الهند الغربية والأمريكتين فى أواخر القرن الخامس عشر الميلادى، بدأ العالم يعرف الكثير عن الجماعات الإنسانية التى عاشت هناك منذ آلاف السنين، وقيلت فى شأن تلك الجماعات عشرات النظريات عن كيفية وصولها إلى هاتين القارتين المنعزلتين، وعن طبيعة الحياة التى عاشتها ومارستها والمخلفات الأثرية التى تركتها.

وظلت تلك الجماعات الإنسانية تقيم الحضارات تلو الحضارات، وتعمر ربوع القارتين، وهي تعيش طبقاً لنظام جاعي يتخذ شكل القبائل أو شكل المالك، وتنشيء المدن العجيبة في الوديان وعلى المضاب وفوق قم الجبال، وترسخت لها عادات وتقاليد ومعتقدات دينية خاصة بها، وابتكرت طرقاً لاستصلاح الأراضي وتمهيدها واعدادها للزراعة. وتجلت فنونها التقليدية في نحت حجر «الجاد» وغيره من الأحجار الصلدة، وفي صب الذهب وصناعة الحلى، وفي صنع الأقنعة من الفيروز، وفي تشكيل الزخارف الفسيفسائية من الريش الملون.

وهكذا عرف العالم الكثير عن حضارات شعوب المايا والأزتك والإنكا.. وعن الآثار التي تخلفت عن تلك الحضارات والتي شدت انتباه الكثيرين من علماء الآثار الذين بذلوا جهوداً جبارة في محاولة تفسيرها وتوثيقها علمياً. خصوصاً وأن بعض تلك الآثار مازالت تثير حتى الآن كثيراً من التساؤلات والافتراضات: وعلى سبيل المثال نشير إلى الآثار التي وجدت في المكسيك في منطقة «تيوتيهوا كان» [ومعناها المكان الذي وجدت فيه الآلهة] وأهمها «هرم الشمس» الذي يرتفع نحو ٤٧ متراً. وهما المرمان اللذان يرتفع نحو ٥٧ متراً و «هرم القمر» الذي يرتفع نحو ٤٧ متراً. وهما المرمان اللذان قيلت في شأنها نظريات وتفسيرات تفترض إحداها أن المصريين القدماء قد وصلوا إلى الأمريكتين في الأزمنة القديمة ونشروا هناك ديانة عبادة الشمس وفكرة بناء الأهرام.

• • •

والكتاب الذى يقدمه لنا الاستاذ عمد العزب موسى اليوم كتاب شيق يتضمن مجموعة من الدراسات تدور كلها حول فكرة واحدة تتناول بعض الحضارات والمدن والمناطق التي كانت عامرة في سالف الأزمان، ثم طواها النسيان ومرور القرون تلو القرون إلى أن أصبحت كالظلال التائهة في ذكريات

البشر.. ثم جاء العصر الحديث الذى يتميز بحب الإنسان وولعه فى اقتحام المجهول واندفاعه نحو هذا المجهول سواء أكان اندفاعاً فى نبش مخلفات الماضى، أو اندفاعاً نحو ما يخبثه المستقبل من أسرار العلم وآفاق قدرة العقل الإنسان على تحقيق المعجزات.

ويتضمن الكتاب مجموعة من المعلومات التي توصل إليها العلياء والباحثون عن الحضارات المندثرة التي عاشتها الجماعات الإنسانية القديمة في قارة «اطلانطس».. وهي القارة التي دارت حولها الأقاويل والأساطير والبحوث والدراسات التي تدل على أنها كانت قائمة في عصر من العصور ثم غرقت بأكملها تحت سطح الحيط.. وحضارة «ديلمون» التي كانت مزدهرة في العصور القديمة في منطقة البحرين والشواطيء الشمالية العليا بالخليج العربي.. وحضارة الرومان التي كانت تتجسد بكافة خصائصها في مدينتي «بومبي» و «هركيولانيوم» اللتين تعرضتا لقسوة انفجار بركان فيزوف ودفئتا تحت الرماد، إلى أن بدأت حركة الكشف عنها فظهرت البيوت والقصور والمعابد والدكاكين والنوادي والحمامات والشوارع والحارات، بل وظهرت الأجساد المتحجرة لمجموعات كبيرة من الناس الذين ملأهم الذعر حبن كانوا يبحثون عن مفر من جحم مستعر..

ثم ننتقل عبر المحيط الاطلنطى لنعايش حضارة قديمة مندثرة صنعها شعب الإنكا وهو أحد شعوب الهنود الحمر الذين عانوا كثيراً من غوائل غدر ومخاتلة المستعمرين الاسبان الأوائل الذين رسخوا أقدام الرجل الأبيض في العالم الجديد..

وأخيراً يذكرنا المؤلف بأن حضارتنا الإنسانية الحالية قد تزول هي الأخرى كها زالت تلك الحضارات القديمة التي عاشها الإنسان في مختلف بقاع الأرض. فيأخذنا في بحث مفصل عن الكوارث الطبيعية التي حاقت بالبشر في العصور العاتية القديمة وأزالت حضارات بأكملها كالفيضانات والبراكين والرياح الصرصر العاتية والظواهر الكونية المدمرة. ويحذرنا أيضاً من خبايا تلك اللعبة البالغة الحظورة التي ابتكرها الإنسان الحديث الذي صنع المئات والآلاف من القنابل الذرية والهيدروچينية التي يمكن أن تدمر كل مظاهر الحياة على كوكب الأرض في لحة عن واحدة.

ومن منطلق هذا المفهوم العميق الذى بسطه لنا مؤلف هذا الكتاب، أستطيع أن أؤكد أنه بعرضه لتلك الآثار والأحداث الماضية، يفتح لنا الطريق واسعاً لنتلقى العبرة، ولنتبصر تلك الخاوف والخاطر التى تحيق بحضارتنا الحالية وبمجتمعاتنا الإنسانية من كل جانب، والتى يمكن أن تزيل الحياة من على وجه الأرض، لولا ستر الله ولطفه.

مختار السويفي.

كورنيش النيل ــالقاهرة في ٩ سبتمبر ١٩٨٩

اطلانطس القارة المفقودة

## لغز القارة الغارقة

هناك ألغاز كثيرة في هذا العالم لم تحل.. ربما يكون من أكبرها لغز قارة اطلانطس.. قيل إنها كانت جزيرة كبيرة في حجم قارة، تقع في المحيط الأطلسي، وكانت فيها حضارة زاهرة، ثم اختفت من سطح الأرض في يوم وليلة. ابتلعتها مياه المحيط دون أن يتبقى منها شاهد واحد يدل على وجودها. ولكن بالرغم من اختفائها التام الفاجيء ظلت ذكراها عالقة في الذهن البشري آلاف السنين. لم ينجح الزمن في عوها، ولم تبددها شكوك المتشككين على مدى القرون.

لقد دفنت اطلائطس تحت سطح البحر، ولكن قبرها المائى ظل مفتوحاً يلهب خيال البشرية جيلاً بعد جيل، فوضعت حولها آلاف الكتب والمقالات والروايات والقصص القصيرة والأشعار وأفلام السينا، وأطلق اسمها على سفن ومطاعم ومجلات ومحلات، بل وعلى منطقة محددة في كوكب المريخ، وتكونت جعيات للاهتمام بدراستها، وتحرك علماء وباحثون وغواصون للبحث عنها مزودين بأحدث أدوات القرن العشرين.

وبالرغم من ذلك يظل لغز اطلانطس قائماً كها كان منذ كشف عنه لأول مرة الفيلسوف الاغريقى الشهير أفلاطون: هل هى حقيقة أم خرافة ؟ هل البحث عنها يقع فى نطاق الدراسات الأثرية أم فى عجال الشوق البشرى لعصر ذهبى أكثر رونقاً وسعادة ؟

#### م 🚡 فــوق الأرض

قيل أن اطلانطس كانت أقرب شيء إلى جنة فوق الأرض ، كل الفواكه والخضروات تنمو بوفرة في أرضها ، ومختلف الأزهار والنباتات العطرة تزدهر على سفوح جبالها ، وشتى أنواع الحيوانات المستأنسة والبرية تسعى في مراعيها وغاباتها ومروجها ، وتشرب من مياهها وبحيراتها ، ومن باطن الأرض تتفجر ينابيع من المياه العذبة الباردة والدافئة تستخدم في رى المزروعات وتوفير الحمامات بلميع السكان ، بل كانت هناك أيضاً حامات للخيول والحيوانات ، فكل ما فيها نظيف لامع طاهر ، وكانت أرضها غنية بالمعادن الثينة التي جعلت سكانها أغنى من أي شعب ظهر قبلهم أو بعدهم ، فكانت معابدهم ومبانيهم العامة مزينة ببذخ بالذهب والفضة والنحاس والعاج . أما القصر الملكي فكان تحفة فريدة في مخامته وجاله ، وكان أهل اطلانطس إلى جانب مهارتهم في صياغة المعادن ذوي خبرة هندسية متقدمة ، فانشأوا شبكات من القنوات والجسور تربط المدينة العاصمة بالبحر والريف الحيط بها ، وأقاموا موانيء وأرصفة هائلة ترسو عليها سفن المعلولهم التجاري الذي يحمل تجارتهم إلى أقصى أطراف المسكونة .

لقد أعطى أهل اطلانطس من الخير الوفير ما يجعلهم مستريحين وسعداء في أى مكان يقيمون فيه ، سواء في المدينة أو الريف ، وقد كانوا في أول عهدهم أناساً لطفاء المعشر ، حكماء ودودين ، لم يفسدهم ثراؤهم الواسع ولم يغمض عيونهم عن الفضيلة . ولكن مع الزمن أخذ الفساد يدب في طبيعتهم ، فلم يعودوا يقنعون ببلادهم الوفيرة الخيرات بل أخذوا يتطلعون لحكم البلاد الأجنبية ، فاكتسحت جيوشهم الجرارة حوض البحر المتوسط ، واستولت على مناطق شاسعة في أوربا وشمال افريقيا ، واستعدت لمهاجة أثينا ومصر ، وهنا قام الأثينيون ضدهم واضطروهم إلى التقهقر إلى حيث جاءوا من وراء جبل طارق ، ولكن لم يكد الأثينيون يوقعون بهم الهزيمة وقبل أن يجنوا ثمار النصر ، وقعت كارثة كبرى محقت الأثيني وأدت إلى غرق قارة اطلانطس بأسرها تحت الامواج ، وربما الجيش الاثيني وأدت إلى غرق قارة اطلانطس بأسرها تحت الامواج ، وربما يكون عدد قليل من شهود هذه الكارثة قد نجوا ليحكوا ما حدث ، وعلى أية حال طلت القصة عالقة في الأذهان تروى جيلاً بعد جيل لدة أكثر من ١٩٩٠ سنة إلى أن

تم تدوينها لأول مرة، وتحولت من تراث العالم الشفوى، إلى تراث العالم المكتوب.

#### محاورات افلاطسون

كان أول من سجل هذه الاسطورة على الورق هو الفيلسوف الإغريقى أفلاطون الذى عاش فى القرن الرابع قبل الميلاد. فحوالى عام ٣٥٠، م ذكر افلاطون قصة اطلانطس فى سياق محاورتين من محاوراته الشهيرة هما «تيماوس» و«كريتياس». وبالرغم من أن أفلاطون يؤكد أن قصة القارة المفقودة مأخوذة من السجلات المصرية القديمة إلا أنه لم يعثر على أى أثر لهذه القصة فى الآثار المصرية أو غيرها من علفات أى شعب كان يعيش قبل زمن افلاطون. وهكذا ظلت قصة افلاطون هى المرجع الأول والوحيد لأسطورة اطلانطس وكل ما كتب عنها فيا بعد من كتب ومقالات إنما يعتمد على رواية افلاطون وحدها سواء بالإضافة أو التفسير.

وقد كان أفلاطون أستاذاً فى فن سرد القصص، وكان يضع أفكاره الفلسفية وتفسيراته للأحداث على ألسنة شخصيات روائية يجيد تصويرها وبث الحياة فيها، وربما تكون قصة اطلانطس خيالاً عضاً من اختراع افلاطون لهذا الغرض، ولكن عما يثبت قوتها الخارقة أنها ظلت تعتبر إلى الآن قصة حقيقية بعد أكثر من ٢٣٠٠ عام من كتابتها، وظلت تلهب أفئدة الباحثين إلى درجة أن يغامر بعضهم بشهرته العلمية فى سبيل البحث عن هذه القارة المفقودة أو آثارها فى غابات الأمازون أو تحت سطح المحيط. والواقع أن إقدامهم عن ذلك لم يكن مبعثه قصة أفلاطون وحدها وإنها ضاعفت منه مكتشفاتهم هم أنفسهم لشواهد تدل على أنه كانت هناك سفى وقت ما قطعة عظيمة من الأرض اليابسة فى قلب المحيط الأطلسى تقوم كقنطرة بين القارات الثلاث: افريقيا وأوربا وامريكا.

إذ يتساءل الباحثون: لماذا إذن نجد كثيراً من أوجه الشبه بين الحضارات القديمة في العالم القديم والعالم الجديد على السواء؟ لماذا نجد نفس النباتات والحيوانات على هذه القارات التي تفصل بينها آلاف الأميال من المياه دون وجود وسيلة معروفة لنقلها أو انتقالها؟ كيف استطاع الرجال البدائيون في كثير من

البلاد إقامة منشآت جبارة مثل المبانى الحجرية فى الجزر البريطانية والتماثيل الضخمة فى جزيرة «ايستر» بالمحيط الهادى والمدن الغريبة المقدسة فى غابات أمريكا الجنوبية ؟ هل ساعدهم على ذلك جنس متقدم تكنولوچيا لم يلبث أن اختفى ؟ ثم لماذا تذكر أساطير كل شعوب العالم نفس القصة عن وقوع كارثة طبيعية كبرى وعن مقدم «آلهة» جلبوا معهم الحضارة من مكان بعيد ؟ هل كانت الكارثة التى أغرقت اطلانطس من القوة بحيث أحدثت اختلالاً وخرابا فى كل أنهاء العالم المسكون ؟ وهل كان هؤلاء «الآلهة» هم مجرد الناجين من الجنس الأطلنطى الذين تصادف ابتعادهم عن جزيرتهم عندما ابتلعها اليم ؟

ان الإجابة على مثل هذه الاسئلة حتى بدون قصة أفلاطون تفترض وجود «حلقة ضائعة» بين القارات والحضارات القديمة، حلقة كانت بمثابة «جسر قارى» يسكنه أناس متقدمون حضارياً وتكنولوچيا في الماضى البعيد. ومع ذلك فإن قصة افلاطون هي التي تكن حتى الآن في قلب كل نقاش يؤيد أو يرفض وجود هذه القارة الضائعة.

كان افلاطون \_في يبدو\_ ينوى أن يكتب ثلاثية تحتل فيها قصة اطلانطس مكاناً بارزاً، ولكنه أنجز فقط عاورة واحدة منها وجزءاً من المحاورة الثانية، الأولى بعنوان «تيماوس» والثانية بعنوان «كريتياس» وككل محاورات افلاطون الأخرى يلعب الدور الرئيسي في هاتين المحاورتين المعلم القديم والفيلسوف الاغريقي الكبير سقراط، أما محاوروه الرئيسيون فهم تيماوس وهو فلكي من البلاد الايطالية، وكريتياس وهو شاعر ومؤرخ وقريب من بعيد لافلاطون، وهرموقراطيس وهو قائد عسكرى من سيراكوز. وهؤلاء الأربعة هم أنفسهم الذين أشركهم أفلاطون قبل ذلك بسنوات في محاورته الشهيرة عن «الجمهورية» وقد وعد فيها بأن يكتب ثلاثية جديدة تستمر خلالها المناقشة بين الرجال الأربعة بالتفصيل حول الحكومة المثالية.

#### صولون والكمخة

وقد جعل أفلاطون هؤلاء الرجال الأربعة يجتمعون في منزل كريتياس في أحد أيام شهر يونيو عام ٤٢١ ق.م. ومن المفروض أن تبدأ محاورة «تيماوس» في



الفيلسوف اليوناني «افلاطون» أول من حكى قصة قارة اطلانطس في «مجاوراته» نقلاً عا ذكره الكهنة المصريون القدماء

اليوم التالى لانتهاء المناقشة التى وردت فى محاورة «الجمهورية». ويبدأ الرجال الأربعة بتذكر النقط الرئيسية فى عاوراتهم السابقة، ثم يشير هرموقراطيس إلى «قصة قديمة وردت فى التراث القديم» قال ان كريتياس يعرفها جيداً، وتحت الحاح الرجال الثلاثة يبدأ كريتياس فى رواية تلك القصة، فيذكر كيف أنه حدث منذ قرن ونصف من الزمان أن زار المشرع الاثينى الكبير صولون مصر [صولون شخص حقيقى زار مصر فعلا ولكن رحلته تمت حوالى عام ٥٩٠ق.م. أى مبكرة بجوالى ٢٠ عاماً عن التاريخ الذى أعطاه أفلاطون] وأثناء وجوده فى «سايس» وهى مدينة مصرية فى شمال الدلتا كانت لما علاقات وثيقة بأثينا أخبره عدد من الكهنة المصرين بقصة اطلانطس، وهى قصة وصفها صولون بأنها «حقيقية بالتأكيد بالرغم من غرابتها»، وكان صولون ينوى أن يسجلها كتابة ليعرفها العالم من بعده، ولكنه لم يفعل، واكتفى بأن رواها لأحد اقربائه ويدعى دروبيدس الذى حكاها بدوره لابنه كريتياس الأكبر وعن طريقه وصلت إلى حفيده كريتياس الذى يشارك فى هذه الحاورة مع سقراط والآخرين.

يمكى كريتياس فى محاورة «تيماوس» كيف أن الكهنة المصريين أبلغوا صولون أنه طبقاً للسجلات القديمة التى لديهم، كانت هناك امبراطورية اثينية عظيمة منذ ٩٠٠٠ سنة (أى حوالى ٩٦٠٠ ق.م.) وكانت تعاصرها فى نفس الوقت امبراطورية عظيمة أخرى تسمى اطلانطس تقع فى جزيرة كبيرة بحجم قارة وراء أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق حالياً). كانت هذه القارة أكبر من شمال أفريقيا وآسيا الصغرى مجتمعين، وإلى الوراء تمتد سلسلة من الجزر عبر المحيط تصل إلى قارة ضخبة أنجرى.

وكان سكان اطلانطس يحكون جزيرتهم المركزية وعدة جزر أخرى وأجزاء من القارة الكبيرة على الجانب الآخر للمحيط (امريكا؟) ثم تقدمت جيوشهم شرقاً إلى منطقة البحر المتوسط فاستولت على شمال أفريقيا حتى حدود مصر وجنوب أوربا حتى اليونان. وقال الكهنة المصريون «هذه القوة الماثلة تجمعت كلها وعزمت أمرها على أن تخضع بضربة واحدة بلادنا وبلادكم وكل المنطقة التى تلى المضيق» ولكن أثينا التى كانت تقف وحدها تمكنت من هزية الاطلنطيين... «ثم حدثت بعد ذلك زلازل وفيضانات عنيفة ، وخلال يوم واحد وليلة من الدمار

دفن محاربوكم تحت الأرض وكذلك جزيرة اطلانطس اختفت بنفس الطريقة فى أعماق البحر، ولهذا السبب فإن البحر فى تلك الأجزاء غير قابل للملاحة والعبور لأن هناك طيناً ضحلاً كثيراً فى الطريق نتيجة لوجود الجزيرة تحت سطحه».

ويبتج سقراط لقصة كريتياس التى يصفها بأن لها «صفات كثيرة تجعل منها حقيقة لا مجرد خيال » ومع ذلك فإن بقية محاورة «تيماوس» تدور فيا بعد حول العلم، ويظل خبر اطلانطس مبتوراً عند هذه النقطة.

#### وصف اطلانطيس

وفى المحاورة الثانية «كريتياس» يتابع أفلاطون اكمال قصة اطلانطس، فيعطى على لسان كريتياس وصفاً أكثر تفصيلاً للجزيرة القارة منذ نشأة المضارة على الأرض، حين قسمت الأرض بين الآلهة واختص «بوسيدون» إله البحر والزلازل بجزيرة اطلانطس، وأحب «بوسيدون» فتاة من ابناء البشر تدعى «كليتو» كانت تعيش فوق تل في اطلانطس، ولكي يمنع أي أحد من الاقتراب منها قام «بوسيدون» بتطويق التل الذي تعيش فيه «كليتو» بجلقات متتالية من الأرض والماء «حلقتين من الأرض وثلاث حلقات من الماء..» وأمد التل بما يكفيه من الماء والغذاء «فجعل نبعين من الماء ينبثقان من باطن الأرض، أحدهما ساخن والآخر بارد، وجعل أنواعاً مختلفة من الغذاء تخرج بوفرة من الأرض».

وتمضى القصة فتذكر أن بوسيدون وكليتو أنجبا خسة أزواج توائم من الذكور، وقسم بوسيدون البلاد بين أبنائه العشرة، فكانوا يحكمونها فى شكل «اتحاد ملوك» يرأسه الابن الأول من التوأم الأكبر ويدعى اطلس (وقد سميت الجزيرة باسمه) وأنجب هؤلاء الملوك ابناء كثيرين وحكموا هم وذريتهم من بعدهم أجيالاً متعاقبة.

وعمرت اطلانطس، وكثر سكانها، وأقيمت فيها منشآت هندسية وزراعية عظيمة، وبنيت القصور والمعابد، والموانىء والأرصفة، وجنى الحصاد الوفير من الزراعة والتعدين. وكانت مدينة اطلانطس تقوم حول تل «كليتو» على الشاطىء الجنوبى للجزيرة وهى مدينة مستديرة يبلغ محيطها ميالاً، وفى منتصفها بالضبط يقوم تل «كليتو» تحيط به حلقاته المتتالية من الماء واليابسة أشبه بقلعة محيطها يقوم تل «كليتو» تحيط به حلقاته المتتالية من الماء واليابسة أشبه بقلعة محيطها

ثلاثة أميال ، كما أقام الملوك جسوراً تربط بين الحلقات البرية المحيطة بالتل ، وانفاقاً تمر عبرها السفن من حلقة ماثية إلى أخرى ، وكانت الحلقات البرية مسورة بأسوار ضخمة صخرية مطعمة بالمعادن الثمينة ، ويحيط سور ضخم بالمدينة كلها ، وكانت الحلقة الحارجية من الماء تستخدم كميناء عظيم تزدحم فيه السفن .

وكانت هناك قناة عظيمة يبلغ عرضها ٣٠٠ قدم وعمقها ١٠٠ قدم تربط بين المحلقة المائية الحارجية التي تستخدم كميناء وبين البحر على الشاطىء الجنوبي وخارج أسوار المدينة يمتد سهل زراعي فسيح تحميه الجبال في هيئة قطاع مثلث مساحته ٣٤٠×٣٠٠ ميلاً ومقسم إلى ٢٠ ألف قطعة زراعية موزعة على الفلاحين، أما الجبال فتقوم عليها «قرى كثيرة غنية».. وتتكفل الانهار والبحيرات والمراعي بتوفير الطعام لكل من يدب بقدميه في اطلانطس من انسان وحيوان أليف وضار وكانت هناك أيضاً أخشاب كثيرة من كل نوع تستخدم في مختلف الأغراض. وكان سكان الجبال وبقية البلاد مقسمين تحت زعامات علية يتم اختيارها حسب الأحياء والقرى. وهؤلاء الزعماء يمدون الجيش بحاجته من الرجال وكان جيش اطلانطس مكوناً من المشاة ذوى الأسلحة الحقيفة والثقيلة والفرسان والعربات.

#### العجارة والقصور والمعابد

ويرسم أفلاطون على لسان كريتياس صورة زاهية للعمارة والمندسة في الطلائطس حيث كانت القصور والمعابد والمبانى العظيمة مبنية بالاحجار اللونة، البيضاء والحمراء والسوداء، وفي المعابد بالذات كان أهل اطلائطس يصبون أقصى مهارتهم الفنية والتكنولوچية، ففي وسط القلعة أقاموا معبداً مقدساً لكليتو وبوسيدون يحيط به سياج من الذهب، وإلى القرب منه يقوم معبد بوسيدون الحناص وهو عبارة عن عمارة هائلة مغطاة بالفضة وأعمدتها من الذهب، وكان سقف المعبد من الداخل مكسوا بالعاج ومزينا بالذهب والفضة والنحاس النقى اللامع «الذي يتوهج كالنار». وفي داخل المعبد تمثال ضخم من الذهب لبوسيدون وهو يقود عربته التي تجرها ستة خيول مجنحة وتحيط بها ١٠٠ حورية من لبوسيدون وهو يقود عربته التي تجرها ستة خيول مجنحة وتحيط بها ١٠٠ حورية من عوريات البحر يركبن فوق درافيل، وهذا التمثال من الفخامة بحيث كان رأسه يلامس سقف المعبد. وفي خارج المعبد كانت تقوم تماثيل ذهبية للملوك العشرة الأولين وزوجاتهم.



ومم سخمار لما كالت تعلمه ماني وقصور اطلائفتس تحنط بها حلقات المباه

ويمضى كريتياس فيصف المبانى الجميلة التى تتخللها النافورات الدافئة والباردة، وزرعت وسطها الأشجار والأزهار، وأقيمت الصهاريج بعضها مكشوف للسماء والبعض مغطى بسقف حيث كانت تستخدم كحمامات «وكانت هناك مامات للملوك، وحامات للعامة، وكانت هناك أيضاً حامات منفصلة للنساء، وغيرها للخيول والماشية، وكل منها مزين بما يناسبه من فنون الزينة، وكانت المياه التى تلفظها هذه الحمامات يحمل بعضها إلى حديقة بوسيدون حيث تنمو كل أنواع الأشجار العجيبة البالغة الطول والجمال، أما باقى المياه فتنقل عبر مواسير فى الجسور إلى حلقات الماء الخارجية، وكانت هناك معابد كثيرة مكرسة لكثير من الأرباب، وحدائق، وساحات للرياضة بعضها للرجال والبعض الآخر للخيول الأرباب، وحدائق، وساحات للرياضة بعضها للرجال والبعض الآخر للخيول الكبيرة منها كانت هناك حلقة لسباق الحيل عرضها ٢٠٧ أقدام وتمتد بطول الجزيرة كلها تقام فيها مباريات السباق.

#### مراسم التضحية بالثيران

وكان الملوك العشرة الذين يحكمون اطلانطس يجتمعون في معبد بوسيدون مرة كل خمس أو ست سنوات للتشاور في شؤن الحكم واقرار العدل وأثناء هذا الاجتماع كانت تجرى مراسم غريبة، إذبعد أن ينهي الملوك من الصلاة للآلمة كانت تبدأ عملية صيد الثيران التي تتجول طليقة في ساحات المعبد، وكان عليم أن يستخدموا في الامساك بها العصى والحبال فحسب فإذا أمسكوا باحدها قادوه إلى عمود من البرونز داخل المعبد نقشت عليه قوانين اطلانطس حيث يذبع الثور وتسيل دماؤه على النقوش المقدسة وبعد انتهاء مراسم القربان كان الملوك يشتركون في مأدبة حافلة، وعندما يسقط الظلام يلتحفون بأرواب زرقاء ويتحلقون في دائرة للنطق بأحكامهم التي يسجلها الكتبة في ألواح من الذهب عندما يطلع الصباح.

ولكن مع مرور الزمن بدأ أهل اطلانطس يفقدون حب الحكمة والفضيلة الذى ورثوه عن بوسيدون، وتلوثت طبيعتهم المقدسة. وتغلبت عليها الطبيعة البشرية فصاروا جشعين فاسدين محبين للسيطرة، وعندئذ \_ كها يقول أفلاطون\_ «أدرك

زيوس، رب الأرباب، الذي يحكم بالقانون والذي يستطيع أن يرى مثل هذه الأشياء، ان جنساً نبيلاً قد دب فيه الفساد وأصبح في حالة سيئة، فأراد أن يعاقبهم من أجل أن يطهرهم ويحسنهم، فجمع كل الآلهة في مقره المقدس الذي يقع في مركز الكون حيث يمكنه أن يرى كل الاشياء، وعندما اجتمعوا جميعاً تحدث زيوس فقال..».

وهنا، للأسف، تنقطع قصته أفلاطون عن اطلانطس ولا يعود إلى تكلتها بعد ذلك أبداً، ويعتقد بعض الدراسين أن محاورة «كريتياس» كانت مجرد مسودة تخلى أفلاطون كان ينوى اكمال القصة في الجزء الثالث من الثلاثية التي وعد بكتابتها، ولكنه لم يفعل، وكتب بدلاً ماورته الأخيرة «القوانين».

#### صعوبات تثيرها القصة

ثار الخلاف حول قصة أفلاطون منذ كتبها من ٢٣٥٠ سنة ولايزال مستمراً للآن ، هل هى قصة حقيقية ؟ أم نصف حقيقية ؟ أم خيال صرف ؟ ولكل رأى معتنقوه الذين دافعوا عنه عبر القرون بل إن قصة أفلاطون ما تكاد تذكر فى أى عصر إلى عصرنا الحاضر حتى ينقسم سامعوها فوراً بين مؤيد ومعارض.

ومن المؤكد أن قصة أفلاطون عن القارة المفقودة اطلائطس تثير عديداً من الصعوبات يراها المعارضون كفيلة بدمغ القصة بالخرافة والخيال، أما المؤيدون فيقولون أن هذه الصعوبات يمكن فهمها في حجمها ولاتؤثر في جوهر القصة وأنها غالباً ما ترجع إلى المبالغة أو الأخطاء التي زحفت على القصة عبر قرون طويلة من تداولها قبل أن تصل إلى مسامع أفلاطون.

أكبر هذه الصعوبات بالفعل هو التاريخ الذى يعطيه أفلاطون لدمار اطلانطس، فهو يقول أن الكهنة المصريين أبلغوا صولون بأن هذا الدمار حدث قبل زيارته لمصر بنحو ٩ آلاف سنة للى أفلاطون يذكر أيضاً أنه فى ذلك الوقت كانت من أى حضارة معروفة، خاصة أن أفلاطون يذكر أيضاً أنه فى ذلك الوقت كانت أثينا مركزاً لحضارة عظيمة وأنها أوقعت الهزيمة باطلانطس، فى حين يؤكد الاثريون أن علمهم الوثيق بتطور الحضارة الاغريقية منذ بداياتها الأولى ينفى

احتمال وجود أى شعوب متقدمة فى الجزر اليونانية فى مثل هذا الوقت المبكر، وعلى ذلك إما أن تكون قصة أفلاطون محض اختراع أو أن أفلاطون يذكر تاريخاً خاطئاً.

والصعوبة الثانية تتعلق بمصدر القصة ، فإنه إذا كانت الحرب قد وقعت أساسا بين أثينا واطلانطس فلماذا لم توجد سجلات اغريقية عن هذه المعركة ؟ وكيف يكون المصدر الوحيد لمعرفتها هو مصر ؟ غير أن أفلاطون يفسر ذلك بأن الكهنة المصريين أبلغوه أن السجلات الاغريقية قد دمرت نتيجة سلسلة متعاقبة من الكوارث بينا نجت سجلاتهم هم ، والمشكلة إذن أنه إذا كانت مثل هذه السجلات المصرية موجودة بالفعل في زمن زيارة صولون فإنها قد اختفت تماماً هي أيضاً كما اختفت اطلانطس ولم نعد نسمع بالقصة إلا من رواية أفلاطون .

وإذا افترضنا ان صولون سمع بالقصة حقاً من كهنة سايس أثناء زيارته لمصر، فهل يمكن أن تكون هذه القصة بكل تفاصيلها الدقيقة قد انتقلت شفاهة من جيل إلى جيل لمدة ١٥٠ عاماً إلى أن سمعها أفلاطون كها يريدنا أن نصدق ؟ ولكن ذلك ليس بالمستحيل، لأن فن الرواية الشفوية أحرز تقدماً كبيراً في العصور القديمة، وليس هناك ما يمنع أن يكون اغريقيون آخرون قد سمعوا بقصة اطلانطس ولكن أفلاطون هو أول من سجلها كتابة في محاوراته.

كما يذكر أفلاطون على لسان كريتياس أن صولون كتب مذكرات عن مناقشاته مع الكهنة المصريين وأنه سلم هذه المذكرات إلى أقاربه اجداد كريتياس. وهذه النقطة تثير صعوبة جديدة، فبينا يقول كريتياس في أحد المواضع أنه لايزال يمتلك هذه المذكرات في حوزته نراه في موضع آخر يذكر أنه قضى ليلة بأكملها يحاول أن يسترجع تفاصيل قصة اطلانطس كما سمعها من جده كريتياس الأكبر كي يقصها على رفاقه. لماذا إذن لم يرجع إلى هذه المذكرات لينعش ذاكرته ؟ بل لماذا لم يقدم هذه المذكرات نفسها إلى رفاقه الثلاثة كدليل لا يمكن رفضه يؤكد صحة قصته الغريبة ؟

وهناك صعوبة أخرى تتعلق بالتاريخ الذى يعطيه أفلاطون لرواية القصة ، فهو يذكر أن الاجتماع الذى تم بين سقراط وزملائه الثلاثة ونوقست فيه قصة اطلانطس حدث فى عام ٤٢١ ق.م. وكان أفلاطون حاضراً فى هذا الاجتماع .



رأس تمثال «صولون» أول يوناني استمع إلى قصة قارة اطلانطس التي حكاها له الكهنة المصريون حين زار مصر

وإذا كان ذلك صحيحاً فإن عمر أفلاطون عندئذ كان ست سنوات، وهو عمر لا يستطيع فيه أن يدرك طبيعة المناقشة دعك من أن يستوعب تفاصيلها على هذا النحو، وعلى ذلك إما أن تكون قصة أفلاطون مؤسسة على معلومات نقلها إليه شخص آخر، أو أن يكون تاريخ الاجتماع خطأ، أو أن يكون هذا الجزء من القصة على الأقل ليس صحيحاً.

ويعتقد نقاد قصة اطلانطس أن هذه القصة ببساطة مجرد اختراع من أفلاطون كى يسوق خلالها أفكاره عن الحضارة والحرب والفساد خاصة أن أفلاطون تعود أن يلجأ إلى هذا الأسلوب في محاوراته فكان يضع أفكاره على ألسنة أناس آخرين وفي أطر حوادث مختلفة أحياناً فليس هناك ما يمنع أن يكون أفلاطون قد نحا هذا المنحى أيضاً في محاورتيه «تيماوس» و«كريتياس». ولكن الملاحظ أن أفلاطون بصدد هذه القصة بالذات يحرص على أن يؤكد أنها حقيقية، ويجعل مصدرها صولون، وهو سياسي حقيقي كبير الاحترام وكان مشهوراً بالصدق اللائق بمشرع كبير، فنجد كريتياس يعلن أن قصة اطلانطس «رغم أنها غريبة إلا أنها حقيقية بالتأكيد» ويوافقه سقراط على ذلك. ثم إذا كان غرض أفلاطون الوحيد أن يوصّل بهذه القصة أفكاره الفلسفية فلماذا يملاً قصته بكل هذه التفاصيل النقيقة التي لا تخدم في شيء فكرته الأساسية؟ ثم لماذا تراه يتوقف فجأة عن اكمال القصة في الوقت الذي يتوقع فيه المستمعون ظهور المغزى ووصول الرسالة؟

#### الذاكرة الجماعيــة

ولكن ، بالرغم من هذه الصعوبات والاخطاء والتناقضات التى تنطوى عليها رواية أفلاطون عن اطلانطس إلا أنه لا يزال من المكن اعتبارها تسجيلاً لأحداث حقيقية . .

فالتاريخ يمدنا بأمثلة كثيرة عن أماكن أو أحداث علقت بالذاكرة الجماعية وكان من المعتقد أنها اسطورية أو خرافية ثم نكتشف بعد ذلك صحتها أو وجودها الفعلى . .

من هذا القبيل ما ذكره هوميروس عن مدينة طروادة في ملحمتيه الشهيرتين « الالياذة » و «الأوديسه »، وقد عاش هوميروس حوالي عام ٨٥٠ ق.م. أي قبل

أفلاطون بحوالى ٥٠٠ عام، وقد ظل دارسو هوميروس طوال العصور يعتقدون أن طروادة مدينة خيالية من نسج أفكار هوميروس إلى أن جاء الأثرى الألمانى هنريش شليمان في عام ١٨٧١ وكشف بالفعل عن مدينة طروادة في منطقة هيسارليك في شمال غرب تركيا وفي نفس المكان الذي حدده هوميروس لها تماماً، حتى قيل أن شليمان كان يبحث عن طروادة وهو «يمسك هومر في يد والمعول في يد أخرى»، وقد كان معاصرو شليمان يسخرون من محاولته للبحث عن طروادة الخيالية في اعتقادهم إلى أن فوجئوا به ينتشلها من تحت طبقات الشيء!

وجاء بعد ذلك سير آرثر ايثانز وفعل نفس الشيء باكتشافه قصر التيه الذي كان يعيش فيه الوحش الاسطوري «المينوطورس» في كنوسوس بكريت، وكان من المعتقد كذلك أن حضارة كريت أو ما يسمى بالحضارة المينوية مجرد خيال وأساطير ولكن سير ايثانز أثبت أنها حضارة حقيقية متقلمة أزدهرت قبل زمن هوميروس بوقت طويل أو منذ حوالي ٤٥٠٠ عام من وقتنا الحاضر.

ان هذين المثالين كافيان لأن نقدر صدق الذاكرة الجماعية وننظر بالتالي إلى قصة أفلاطون عن اطلانطس بذهن متفتح، ولكن المشكلة هي أنه بينا طروادة وكنوسوس مدفونتان تحت طبقات الثرى فإن اطلانطس غارقة على عمق مئات أو ربا آلاف الأقدام تحت أمواج الحيط، وحتى على فرض وجودها فلابد أن تكون عوامل التحات والتآكل قد خربتها بدرجة لا يمكن معها التعرف عليها الآن. ومع ذلك إذا كانت رواية أفلاطون مؤسسة على وقائع حقيقية فلابد أن تكون هناك أثار ما عن اطلانطس، ويخبرنا أفلاطون أن أهل اطلانطس كانوا يتصلون بالأمم المجاورة ويتبادلون معها التجارة، فهل يمكن مثلاً أن نعثر على أدلة وجودهم في حضارات هؤلاء الجيران؟ هذا ما يعتقده مؤيدو القصة، فيقولون ان مثل هذه الأدلة كثيرة بالفعل، فإن هناك في المنشآت المندسية والتكنولوچية البالغة القدم في العالم القديم ما يؤكد احتمال وجود حضارة بالغة الرقى على طراز حضارة في العالم القديم ما يؤكد احتمال وجود حضارة بالغة الرقى على طراز حضارة الطلانطس لم نعد نعرف عنها شيئاً.

هكذا يستمر الحوار بين رافضى اطلانطس ومؤيديها ، الأولون يقولون أنها السطورة لا ظل لها من الواقع اخترعها أفلاطون ليبث خلالها أفكاره الفلسفية ، وإذا كانت قد علقت بالأذهان فيا بعد فلأنها تعبر عن حاجة البشرية إلى الاعتقاد فى وجود عصر ذهبى قديم كانت فيه الحياة أكثر مثالية والرجال والنساء أكثر فضيلة وكمالاً . والآخرون يؤكدون أن الصورة التى لدينا عن الحضارة والتطور البشرى غير كافية أو كاملة ، واننا نختار أن نتجاهل الألغاز التى لا تبدو متوافقة مع هذه الصورة الناقصة دون أن ندرك أن هذه الألغاز نفسها يمكن أن تكون مفتاحاً لمزيد من الفهم لماضينا الغامض. ومن هذه الألغاز قارة اطلانطس التى تقوم شواهد كثيرة على وجودها ، وإذا عثرنا عليها بالفعل سوف يتبدد أى شك بصددها وسوف يوضع كل شيء في مكانه الصحيح .. ويضيفون أننا أصبحنا الآن بالفعل قاب يوضع كل شيء في مكانه الصحيح .. ويضيفون أننا أصبحنا الآن بالفعل قاب والكشف الحديثة وان البحث عن اطلانطس يعد اهتماماً علمياً له ما يبرره ، وقد نتمكن خلال هذا الجيل بالتحديد من الوصول إلى كلمة أخيرة حول هذا اللغز نتمكن خلال هذا الجيل بالتحديد من الوصول إلى كلمة أخيرة حول هذا اللغز القديم : هل اطلانطس حقيقة أم خرافة ؟



العالم الأثرى «آرثر إيفانس» الذى اكتشف آثار حضارة «كريت» ونال نتيجة لذلك شهرة عالمية

# البحث عن اطلانطـس

منذ كتب أفلاطون عن القارة المفقودة «اطلانطس» لم يكف الكتاب والباحثون والمستكشفون عن البحث عن هذه القارة و«العثور» عليها بالفعل فى شتى أنحاء الأرض!

فكان فرنسيس بيكون الفيلسوف الانجليزى في القرن السابع عشر يعتقد أن اطلانطس التي أشار إليها أفلاطون هي نفسها القارة الامريكية التي اكتشفها كولومبس حديثاً. وكتب فيلسوف سويدى يدعى أولوف روبيك كان يعيش في القرن السابع عشر أيضاً «مثبتاً» ان اطلانطس هي نفسها السويد. وفي القرن الثامن عشر أكد الفلكي الفرنسي جين بيلي الذي أصبح من ضحايا الثورة الفرنسية فيا بعد وجود اطلانطس في المنطقة القطبية الشمالية ، أما فرنسيس ويلفورد وهو ضابط بريطاني كان يخدم في الهند في القرن التاسع عشر ونقد كان مقتدماً بأن الجزر البريطانية هي من بقايا قارة اطلانطس الغارقة ، وانتقل هذا الاقتناع إلى الشاعر ويليام بليك الذي أيده فيه بحماسة .

ولم يقتصر الأمر على ذلك ، بل ان كثيرين من الباحثين الآخرين وبعضهم كرس كل حياته لهذا الغرض وضعوا اطلانطس في أماكن كثيرة أخرى: شمال أفريقيا . جنوب افريقيا . وسط أمريكا . استراليا . فرنسا . بحر الشمال . سردينيا . فلسطين . لبنان . مالطة . الصحراء الكبرى . شرق بروسيا . البلطيق . سيبريا . جرينلاند . المحراق . البرازيل . المحيط الهادى ، الحيط الهندى . .

وبالطبع كان سكان هذه المناطق يتحمسون لهذه النظريات لأن وضع اطلانطس فى بلادهم أو بالقرب منها يعطيهم حجة معقولة فى القول بأنهم من أحفاد الناجين من هذه القارة العظيمة.

وقد يبدو غريباً أن نلاحظ أن معظم هذه النظريات تضع اطلانطس فوق أرض صلبة وليس فى الحيط كها أشار أفلاطون ولكن يبدو أن السبب الظاهر لذلك أن معدات الاستكشاف تحت سطح البحر لم تكن قد عرفت بعد، فانها قد ظهرت مؤخراً جداً، بما فى ذلك الطائرات التى تصور من الجو، والغواصات، ومعدات التصوير والقياس تحت سطح الماء. وبظهور هذه المعدات بدأ الاهتمام يتركز حول وجود أطلانطس فى مكانها الأصلى الذى أشار اليه أفلاطون وهو المحيط الأطلسي ابتداء من مدخل جبل طارق إلى البحر الكاريبي. والواقع أن الأغلبية العظمى من الباحثين الذين اهتموا بلغز أطلانطس يشاركون أفلاطون اعتقاده فى وجود أطلانطس فى الحيط الأطلسي، وقد جعوا بالفعل مادة ضخمة اعتقاده فى وجود أطلانطس فى الحيط الأطلسي، وقد جعوا بالفعل مادة ضخمة

### ايجنانيوس دونيالس

من أهم الباحثين عن أطلانطس الكاتب الأمريكي ايجناتيوس دونيللي الذي يلقب أحياناً بمؤسس علم «الأطلنطيولوچي» نسبة إلى القارة الفقودة، وقد كان دونيللي يتمتع بنشاط بدني وفكري هائل جلب له النجاح في سن مبكرة. ولد دونيللي في فيلادلفيا عام ١٨٣١، ودرس القانون، وانضم إلى رابطة الحامين في سن الثانية والعشرين، وبعد ذلك بثلاث سنوات ذهب هو وزوجته وعدد من أصدقائه إلى مينوسوتا حيث اشتروا قطعة شاسعة من الأرض الحلاء بالقرب من سان بول بهدف أن يقيموا عليها مدينة كبيرة أسموها «نينجرسيتي»، ولكن المشروع حاق به الفشل ولم تتطور المدينة الوليدة، بسبب الكساد المالي الذي حدث في خسينات القرن الماضي.

بعد ذلك وجه دونيللي اهتمامه للسياسة، وانتخب حاكماً لمينوسوتا في سن الثامنة والعشرين، وبعد أربع سنوات أخرى انتخب عضواً بالكونجرس حيث قضي

دورتين من ثمانى سنوات ، وكان دونيللى خطيباً مفوهاً ساخراً ، واكتسب احترام زملائه أعضاء مجلس النواب ، ولكن وراء هذا المظهر الخارجى كان دونيللى يعانى من الوحدة الحادة خاصة بعد وصوله إلى واشنطون ووفاة زوجته ، فاتجه دونيللى إلى القراءة والدراسة بحثاً عن العزاء ، وأكب على مكتبة الكونجرس الضخمة حيث كان يقضى الساعات الطوال يلتهم كل صنوف المعرفة .

وهزم دونيللى فى انتخابات ١٨٧٠ فعاد إلى منزله فى نينجرسيتى، مدينة الأشباح التى حاول انشاءها، وهناك بين أوراقه ومكتبته الشخصية الكبيرة بدأ يضبع الكتب التى جعلت منه شهيراً ليس فى أمريكا وحدها وانما فى العالم أجمع، فبعد سنوات من العزلة والفقر عكف خلالها على موضوعه الوحيد الحبب نشر دونيللى تحفته الكبرى «اطلانطس وعالم ماقبل الطوفان» فى عام ١٨٨٨، وأحرز هذا الكتاب على الفور شهرة عمت الآفاق، وفى العام التالى أخرج كتابه الثانى «راجناروك. عصر النار والحصباء» وأصبح أيضاً من أوسع الكتب انتشاراً وهو يتعلق بالكوارث الطبيعية الكبرى كالتى يفترض انها أغرقت اطلانطس، ومما يدل على النجاح الواسع الذى أحرزه دونيللى ان كتابه الأول مئلاً طبع أكثر من خسين طبعة ولا يزال موجوداً فى الأسواق حتى الآن بعد قرن من صدوره، ويرجع إلى دونيللى الفضل فى تحويل اطلانطس من موضوع للنقاش من صدوره، ويرجع إلى دونيللى الفضل فى تحويل اطلانطس من موضوع للنقاش بين المثقفين إلى موضوع جاهيرى يثير أخيلة الملاين.

لم يكتف دونيللى بتأكيد رواية أفلاطون وتفسيرها وانما أضاف الكثير من النتائج التى توصل اليها بأبحاثه الخاصة، ويمكن تلخيص نظرية دونيللى في ١٣ نقطة رئيسية:

- (۱) كانت توجد فى المحيط الأطلسى فى مواجهة مدخل البحر المتوسط جزيرة كبيرة هى البقية الباقية من قارة اطلانطس الكبرى فى العصور الچيولوچية القديمة ، وكانت الجزيرة معروفة لسكان العالم القديم باسم اطلانطس.
- (٢) ان وصف أفلاطون لهذه الجزيرة والحضارة التي كانت قائمة عليها ليس قصة خيالية وانما تاريخ حقيقي.

- (٣) كانت أطلانطس هي المكان الأول الذي انتقل فيه الإنسان من البربرية إلى الحضارة.
- (٤) أصبحت أطلانطس مع الزمن أمة قوية كثيفة السكان وخرجت منها هجرات متتالية عمرت شواطىء خليج المكسيك ونهر المسيسيبي، والأمازون، وساحل أمريكا الجنوبية، والبحر المتوسط، والشاطىء الغربي لأوربا وأفريقيا، وبحر البلطيق، والبحر الأسود، وبحر الجزر فجميع هذه الجهات سكنتها أقوام متحضرة جاءت أصلاً من أطلانطس.
- (٥) ان أطلانطس كانت العالم البشرى فيا قبل الطوفان، وكل أساطير الشعوب التى تشير إلى الحياة البشرية المبكرة في أطلانطس حيث كان يسودها الوثام والسعادة.
- (٦) ان الآلهة والأرباب لدى الاغريق القدامى والفينقيين والهنود والاسكندناڤيين هم ببساطة ملوك وملكات وأبطال أطلانطس القديمة، والأفعال التى تعزى إليهم فى الأساطير هى أحداث تاريخية حقيقية ولكنها مشوهة.
- (٧) ان ديانة مصر القديمة وبيرو هي نقسها الديانة الأصلية لأطلانطس والتي هي عبادة الشمس.
- (٨) ان أقدم مستعمرة أقامها أهل أطلانطس خارج بلادهم ربما هي مصر حيث تعتبر حضارتها صورة طبق الأصل من حضارة أطلانطس.
- (٩) ان أدوات العصر البرونزى فى أوربا مأخوذة من أطلانطس حيث كان أهل أطلانطس أول من استخدم الحديد والمعادن.
- (١٠) ان الأبجدية الفينيقية التى هى أم كل الأبجديات الأوربية مأخوذة من الأبجدية الأطلانطسية التى انتقلت أيضاً من أطلانطس إلى المايا فى أمريكا الوسطى.
- (١١) ان أطلانطس هي المهد الأصلى للشعوب الآرية والشعوب السامية وربما أيضاً الشعوب التورانية، وتتشارك هذه الشعوب جيعاً في ذكرياتها عن السطورة الطوفان.

(۱۲) ان أطلانطس اختفت نتيجة لانقلاب طبيعى عنيف أغرق الجزيرة بأكملها تحت مياه الحيط بكل سكانها تقريباً.

(۱۳) ان عدداً قليلاً من سكان أطلابطس استطاعوا النجاة بالسفن أو القوارب، وهؤلاء حلوا إلى مسامع الشعوب الأخرى في الشرق والغرب تفاصيل الكارثة الكبرى التي محقت بلادهم وهي التي عاشت في ذاكرة الشعوب القديمة والحديثة في صورة أساطير الطوفان والفيضانات.

### مناقشة نظربة دونيالس

وهكذا يبدو أن دونيللى لم «يكتشف» أطلانطس فحسب، وانما حل أيضاً جميع الغاز الماضى، فهو يعتبر أن أطلانطس كانت منبع الحضارة [وهو زعم لم يقل به أفلاطون] وأنها أوحت بأساطير مختلف الشعوب [وهى متشابهة حقاً فيا بينها]، كما يزعم دونيللى ان التشابه بين أجناس النبات والحيوان في القارتين الأوربية والأمريكية مرجعه أن لها أصلاً مشتركاً في أطلانطس، فيقول نقلاً عن خبراء متخصصين ان الطباق والجوافة والقطن والموز لم تكن وقفاً على احدى القارتين دون الأخرى قبل اكتشاف كولومبس للعالم الجديد كما هو شائع، وانما كانت هذه النباتات المحاصيل وأمثالها تنمو في القارتين على السواء، وفي اعتقاده ان هذه النباتات عبرت المحيط الأطلسي عن طريق الجسر البرى الذي كانت تمثله أطلانطس.

وكان دونيللى يعتقد أن حضارة مصر القديمة ظهرت فجأة ولم تتطور تدريجياً عبر الاف السنين مما يشير إلى أنها مستوردة من مكان آخر، وتراه يقتبس ـ تأييداً لرأيه ـ فقرة للكاتب الفرنسى أرنست رينان الذى عاش فى القرن التاسع عشر يقول فيها: «ان مصر منذ البداية تبدو ناضجة، قوية، ليست لها عصور اسطورية أو بطولية، كها لو كانت أمة بلا شباب، حضارتها بلا طفولة، وفنها بلا مهد» ويستند دونيللى إلى هذه الفكرة وإلى حقيقة وجود تشابه بين الحضارة المصرية وحضارات أمريكا القديمة للقول بأن مصر استعمرها الناجون من أطلائطس ونقلوا اليها الحضارة التى تبلورت فى حياتهم الأولى.

كما يرى دونيللى ان المايا فى أمريكا الوسطى هم أيضاً من جنس أطلانطس لأنهم يتلكون أبجدية مشابهة لأبجديات العالم القديم ولأنهم يعتقدون أن حضارتهم جاءت «عبر البحر فى سفن قدمت من الشرق» أى من اتجاه أطلانطس.

وقد بذل دونيللى جهداً كبيراً فى اثبات وجود صلة بين أطلانطس وغيرها من الحضارات بتحليل المفردات اللغوية ، ويقول أن لغات العالم الجديد (أمريكا) على صلة وثيقة بلغات العالم القديم ، وأورد قوائم متوازية لكلمات من مختلف هذه اللغات اثباتاً لوجهة نظره .

وهكذا، فإن هؤلاء الذين يعتقدون في وجود أطلانطس ويقرون ان قصة أفلاطون بها كثير من الثغرات والأسئلة التي لاجواب لها يمكنهم أن يرجعوا إلى دونيللي لملء هذه الثغرات والحصول على أجوبة لهذه التساؤلات، فالذي فعله دونيللي انه كسا عظام أسطورة أفلاطون لحماً. والواقع ان كل كاتب عن أطلانطس جاء بعد دونيللي أخذ عنه، ولا يزال كتاب دونيللي يعد بمثابة مرشد لعلم الأطلنطيولوچي إلى اليوم.

ولكن ، هل يستحق دونيللي شهرته فعلاً ؟

ان أسلوب دونيللى القوى، وثقافته الغزيرة، وحماسته لفكرته، واعتقاده الجازم في صحة آرائه.. كل هذه الأشياء تكتسح القارىء وتخفى عنه كثيراً من الأسس الخاطئة التي تقوم عليها نظريته.. ويقول سبراجو دى كامب الذى تخصص في نقد الكتابات المتعلقة باطلانطس «ان معظم الحقائق التي اعتمد عليها دونيللي إما أنها كانت خاطئة عندما استخدمها، أو ثبت خطؤها بعد ذلك نتيجة للاكتشافات التالية».

ويشير دى كامب إلى أن دونيللى أخطأ فى اعتقاده ان هنود بيرو كانوا علكون نظاماً للكتابة خاصاً بهم ، وأخطأ كذلك فى القول بأن نبات القطن فى العالم القديم والعالم الجديد ينتمى إلى نفس النوع ، وكذلك فإن مقارنات دونيللى بين أبجديات العالم القديم والعالم الجديد غير دقيقة ومؤسسة على ما يعتبره دونيللى «أبجدية المايا» وهى تكاد تكون من اختراع دونيللى نفسه لا ثبات وجود «أشكال وسيطة» بين اللغة اللاتينية ولغة المايا المزعومة ، وكذلك ليس هناك تشابه بين لغة هنود المكسيك واللغة الصينية القديمة .

ولكن مثل هذه الأخطاء العلمية مضت دون أن يفطن اليها أحد، ولا يزال دونيللى يتمتع بكثير من الأنصار، وعندما نشر دونيللى كتابه الأول سرعان ما طبقت شهرته الآفاق حتى أن ويليام جلادستون رئيس وزراء بريطانيا فى ذلك الحين كتب اليه معبراً عن تقديره وحاسته، بل قد حاول جلادستون أن يقنع البرلمان البريطانى بتخصيص اعتماد مالى للبحث عن أطلانطس، ونتيجة لهذه الجماسة البالغة خرج دونيللى من عزلته وامتهن القاء المحاضرات بنجاح تام كذلك، ثم توقف فجأة عن القاء المحاضرات وعاد إلى عزلته وكتاباته، وأخيراً دخل ميدان السياسة مرة أخرى فساهم فى تأسيس «الحزب الشعبى» ورشح نفسه مرتين بلا نجاح كنائب للرئيس فى بطاقة الحزب الشعبى، وقد مات هذا الرجل النشيط العصامى الذى علم نفسه بنفسه فى عام ١٩٠١ بعد أن أرسى الأساس المتين لعلم الأطلنطيولوچى الحديث.

#### أحويس سبنسس

وتبع دونيللى آخرون، كان من أبرزهم الميثولوچى الاسكتلندى لويس سبنس الذى كرس معظم جهوده للاهتمام بأمر القارة المفقودة، فأصدر مجلة عاشت فترة قصيرة أسماها «أطلانطس» كما وضع خسة كتب فى الموضوع، ولم يحرز سبنس قدر الشهرة الشعبية التى أحرزها دونيللى، ولكن نظرياته وجدت ترحيباً كبيراً فى دوائر المهتمين بأمر أطلانطس، وحتى المتشككين منهم يقدرون القيمة العلمية لهذه النظريات. قال عنه سبراجو دى كامب انه «كاتب ممتاز وعاقل» ووصف كتابه الرئيسى «مشكلة أطلانطس» بأنه أفضل دفاع عن وجود أطلانطس نشر حتى تاريخه.

وقد حاول سبنس كها فعل دونيللى أن يتناول موضوعه تناولاً علمياً جاداً. وفى كتابه «مشكلة أطلانطس» الذى ظهر عام ١٩٢٤ ركز سبنس على اثبات أربع نقاط:

(١) انه كانت توجد في العصور الچيولوچية القديمة قارة كبيرة تحتل كل أو معظم منطقة شمال المحيط الأطلسي وجزءاً كبيراً من حوضه الجنوبي وان هذه

القارة تعرضت في الأزمنة الچيولوچية القديمة لكثير من التغييرات في الحجم والمساحة بما في ذلك انغمار اجزاء منها وظهور أجزاء أخرى.

- (٢) فى عصر الميوسين (٢٥ ــ ١٠ ملايين سنة) كانت هذه القارة لاتزال تحتفظ بطابعها القارى، ولكن فى أواخر هذا العصر بدأت تتلاشى نتيجة لسلسلة متعاقبة من البراكين وغير ذلك من الأسباب.
- (٣) ان هذه العملية أدت الى تكوين كتلات جزرية صغيرة أهمها اثنتان: الأولى على مسافة قريبة من مدخل البحر المتوسط وتسمى «أطلانطس» والثانية في منطقة جزر الهند الغربية الحالية وتسمى «انتيليا»، وكانت الاتصالات بين هاتين الكتلتين ممكنة عبر سلسلة من الجزر الصغيرة.
- (٤) كانت هاتان الكتلتان وسلسلة الجزر التى تصل بينها قائمة حتى عصر البليستوسين، وفى هذه الحقبة [منذ حوالى ٢٥ ألف سنة أو بداية عصر ما بعد الجليد] تعرضت أطلانطس لمزيد من الانهيار حتى حدثت الكارثة الأخيرة منذ حوالى ١٠ آلاف سنة قبل الميلاد فغرقت نهائياً، أما الكتلة الأخرى «انتيليا» فقد استمرت إلى فترة أقرب ولا تزال بقاياها الآن هى مجموعة جزر الأنتيل أو جزر المند الغربية.

ولا يتفق سبنس مع أفلاطون في القول بأن أطلانطس تلاشت في يوم وليلة بل يعتقد أن ذلك تم تدريجياً خلال سنوات طويلة ، وكذلك لا يتفق مع دونيللي في زعمه ان أطلانطس كانت المصدر الأول لكل الحضارات بل يقول ان حضارة أطلانطس كانت تنتمي إلى العصر الحجري القديم ولم تعرف استخدام المعادن .

ويقول سبنس انه إذا كانت أطلانطس موجودة ومسكونة حتى الزمن الذى أعطاه أفلاطون وهو ١٠ آلاف سنة قبل الميلاد، فلابد أن نجد شواهد عن الناجين منها في أماكن أخرى من العالم، وهذا ما نجده في ثلاثة أقوام من الأجناس البائدة هي انسان كرومانيون، وسكان منطقة الجزر القدماء، وحملة الحضارة الأزيلية. ويقتبس سبنس عن خبراء كثيرين ما يثبت أن هذه الأجناس الثلاثة لم تتطور في المناطق التي عثر فيها على آثارها، بل تطورت في أماكن أخرى، ولما كانت معظم المستوطنات الأولى لهذه الأجناس تقع في المناطق الساحلية بجنوب

غربى فرنسا وشمالى اسبانيا فإن ذلك يدل على أنها جاءت من مكان آخر من الغرب غير موجود الآن ، ويمكن القول إنه أطلانطس.

والمعروف ان انسان كرومانيون ظهر لأول مرة في أوربا في نهاية العصر الجليدي منذ حوالي ٢٥ ألف سنة ، ويبدو انه هو الذي قضي على انسان نيانتردال الذي كان يسكن هذه المنطقة من قبل لأن الأول كان أكثر تفوقاً في القوة البدنية والذكاء ، وقد ترك انسان كرومانيون رسوماً في الكهوف تمتاز بأسلوبها الواقعي المدهش ومعظمها لحيوانات مختلفة منها الثور [قارن اهمية الثور في حضارة أطلانطس].

وقد استمر هذا الجنس مزدهراً حوالى ١٥ ألف سنة الى أن حلت محله غزوات الجزر والازيليين، وطبقاً لما يقوله سبنس فقد جاء هذان الجنسان أيضاً من أطلانطس فى مراحل تالية من تاريخها العنيف، وقد احتل الازيليون نفس المناطق الأوربية التى كان يحتلها سابقوهم الكرومانيون. واكتشف الأثريون شواهد على أنهم كانوا صيادين خلافاً لسابقيهم، وانه كان فى امكانهم الصيد فى عرض البحر، واستخلص سبنس من ذلك انه إذا كان الجسر البرى الذى يربط بين أطلانطس وأوربا والذى انتقل عبره الكرومانيون قد اختفى فان خلفاءهم الازيليين باعتبارهم ركاب بحر كان فى امكانهم استخدام القوارب فى الهرب من الكوارث المتلاحقة التى حاقت بقارتهم الأم.

والمعروف ان الحضارة الازيلية ظهرت في أوربا حوالي عام ١٠ آلاف قبل الميلاد وهو نفس التاريخ الذي يعطيه أفلاطون لدمار أطلانطس، ومما له دلالة ان الازيليين كانوا يجعلون وجهة دفناهم نحو الغرب، أي نحو الجهة التي جاءوا منها حسب قول سبنس.

ويناقش سبنس أيضاً احتمال أن يكون الازيليون هم الذين أسسوا حضارة مصر وكريت، كما أن حضارة المايا جاءت أيضاً من أطلانطس، ويفسر سبنس الهوة الزمنية الكبيرة التى تفصل بين غرق أطلانطس حوالى ١٠ آلاف سنة قبل الميلاد وظهور حضارة المايا قبل العصر المسيحى بأن يكون لاجئو أطلانطس قد استقروا أولاً فى انتيليا أو جزر الأنتيل خلال هذه الفترة الطويلة قبل أن يلحق اللمار بهم إلى هناك فيضطرهم إلى الهجرة الأخيرة الى أمريكا الوسطى.

وقد تناول سبراجو دى كامب نظرية سبنس بالنقد كذلك بالرغم من امتداحه له ، ويقول دى كامب اننا حتى لو ألزمنا أنفسنا بالحقائق التى يسوقها سبنس سوف نجد أنها أقل تأثيراً ما يبدو لأول وهلة ، فثلاً لم تكن حضارة كرومانيون قاصرة على الغرب الأوربى وانما عثر على أثارها أيضاً فى الشرق وخاصة فى فلسطين ، كها أنه بالرغم من كل تأكيدات سبنس بأن حضارات مصر ويوكاتان وبيرو قد ظهرت إلى الوجود فجأة بدون تطور من أشكال حضارية أدنى إلا أن الأثريين الحدثين قد كشفوا عن تطور تدريجي بطىء لهذه الحضارات. ففى الأثريين الحدثين قد كشفوا عن تطور تدريجي بطىء لهذه الحضارات. ففى الامكان مثلاً تتبع الحضارة المصرية إلى شكلها البدائي الذى كانت عليه فى العصر الحجرى الحديث حيث كان انسان «مرمدة» يرتدى جلود الحيوان ويعيش في أكواخ من الطين ويزرع بطريقة بدائية ثم أخذ المصريون يتطورون من هذا المستوى البدائي إلى المستوى الرفيع الذى بلغوه في عصر بناة الأهرام وما بعده.

### هل ظهرت اطلانطس ؟

ان أى بحث نظرى عن أطلانطس مها كان مدعماً بالحجج والأسانيد لابد أن يكون مليئاً بالثقوب، فالفيصل فى وجود أطلانطس هو العثور عليها بالفعل، وهذا ما بدأ يدعيه مؤخراً فريق من الباحثين.

ففى عام ١٩٦٨ أعلن اثنان من الطيارين المدنيين كانا يقومان برحلة جوية فوق جزر «بهاما» انها شاهذا ما يشبه ابنية حجرية تبرز من المحيط بالقرب من سطح الماء عند شاطىء جزيرة «بيمين»، وقاما بتصوير هذه الأبنية من الجو، وعلى الفور تحمس الكثيرون لهذا النبأ باعتباره مصداقاً لنبوءة الوسيط الروحى الشهير ادجار سايس الذى تنبأ في يونيو ١٩٤٠ بأن أجزاء من قارة أطلانطس الغارقة سوف تظهر في عام ١٩٦٨ أو ١٩٦٩ وحدد سايس هذه الأجزاء بأنها من الطرف الغربي لاطلانطس المسمى «بوسيديا» وانه يقع بالقرب من جزر «بهاما»!.

وتلقف الباحث الأثرى دكتور تشارلس بيرليتز، وهو في نفس الوقت غواص ماهر، هذا الخيط، وقام بعدة أبحاث تحت الماء في هذه المنطقة وما يجاورها،

ووضع كتاباً بعنوان «سر أطلانطس» أكد فيه وجود أطلال كثيرة تحت الماء بالقرب من جزر الكاريبي بما في ذلك ما يبدو كأنه مدينة كبيرة غارقة بالقرب من جزيرة «هايتي» كما عثر على ما يبدو كأنه طريق مرصوف بالأحجار في أعماق المحيط شمالي جزيرة «بيميني» مما يوحي بأن جزءاً من الجرف القاري في المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي كان يوماً أرضاً جافة وانه غرق في وقت كانت فيه الحضارة البشرية قد ظهرت بالفعل.

ولكن ليس ثمة اجاع على أن ما يبدو كأطلال تحت الماء هو حقاً من صنع الانسان. ففى رأى البعض ان طريق «بيمينى» ليس أكثر من صخور شاطىء تصادف اصطفافها على هذا النحو، ولكن دكتور بيرليتز وزميله دكتور مانسوت فالنتين وهو الغواص الذى اكتشف الطريق سارعا إلى تفنيد هذا الاعتراض. فكتب دكتور بيرليتز يقول: «ان صخور الشاطىء لا يمكن أن تشكل مكعبات ضخمة تتسق فيا بينها على هذا النحو، ولا يمكن أن تكون زواياها قائمة بمقدار محدرجة بالضبط، ولا يمكن أن توجد بينها مثل هذه الفجوات التى تبدو كممرات متعمدة، والأهم من ذلك جيعاً أن صخور الشاطىء «الطبيعية التى ترقد فى قاع الحيط ليس من المحتمل أن تعتمد على مثل هذه الأعمدة الصخرية التى تبدو قائمة بدقة من تحتها »!.

ومن بين المشاهدات الأخرى التى عثر عليها بالقرب من شاطىء «بيمينى» ما يبدو كأنه جدران عمودية ، وأقواس كبيرة ، وأهرام أو قواعد أهرام تحت سطح البحر ، كها صور الطيارون على بعد عشرة أميال من جزيرة اندروس ، احدى جزر بهاما ، ما يبدو وكأنه دائرة ضخمة من الصخور القائمة تصلح كأساس لبناء عظيم ، وعثر بالقرب من شواطىء يوكاتان وهندوراس على ما يبدو كأنه طريق من صنع الانسان ممتد داخل البحر . كها عثر بالقرب من فنزويلا على سور طوله ١٠٠ ميل في أعماق المحيط ، ولكن الچيولوچيين أعلنوا أن كثيراً من هذه الموجودات يمكن أن تكون مكونات طبيعية ، وقالوا ان «سور فنزويلا» أطول من أن يعتبر من صنع الانسان (وهذه نقطة مردود عليها بأن سور الصين العظيم يمتد علم آلاف من الأميال) . ويقول برليتز أيضاً أن الروس أكتشفوا في قاع البحر شمالى كوبا الأميال) . ويقول برليتز أيضاً أن الروس أكتشفوا في قاع البحر شمالى كوبا مهموعة من المبانى تغطى عشرة أفدنة ، وان ماسحة الحيطات الفرنسية «أرشميد» شاهدت درجات سلم منحوتة في الرصيف القارى شمالى بورتوريكو.

هل مثل هذه المكتشفات الحديثة تفيد فعلاً العثور على قارة أطلانطس تحت سطح المحيط الأطلسى ؟ ان الحذر يقتضينا على الأقل الانتظار ريثا يتم فحصها بدقة حتى يبت فيا إذا كانت من صنع الطبيعة أم الإنسان ، بل ان جزر منطقة الكاريبي نفسها يرى كثير من العلماء انها ظهرت من باطن الأرض نتيجة انفجارات بركانية وليست بقايا قارة غارقة.

وإلى أن يحسم العلماء هذه المسائل الخلافية دعنا نبحث عن أطلانطس فى مكان آخر بعيد تماماً عن الحيط الأطلسى هو فى رأى بعض علماء التاريخ والآثار جزيرة كريت بالتحديد.. حيث يقولون أن الحضارة المينوية الراقية الموغلة فى القدم التى ظهرت فى تلك الجزيرة ثم اختفت فجأة، ليست سوى حضارة أطلانطس التى تحدث عنها أفلاطون.



اجناتيوس دونيللي مؤلف كتاب « اطلانطس وعالم ما قبل الطوفان »

# اطلانطس في ايجا

حتى أوائل القرن الحالى ظل معظم المؤرخين يعدون جزيرة كريت بشرق البحر المتوسط غير ذات أهمية كبيرة في تاريخ الحضارات القديمة. حقاً، كانت لدى الاغريق القدامى قصص وأساطير عديدة عن تلك الجزيرة الجبلية التى تقع على الحد الجنوبي لبحرايجا، وكانوا ينظرون اليها على أنها كانت يوماً موطناً لشعب عظيم عب للأسفار البحرية يحكمه ملك يدعى «مينوس» وهو ابن زيوس من عذراء بشرية تدعى أوربا، وكانت لديهم أسطورة عن انسان آلى من البرونز له جسم انسان ورأس ثور يذرع شاطىء كريت الصخرى جيئة وذهاباً ليبعد عنها الغزاة بأن يلقى على سفنهم جلاميد من صخر الشاطىء، وكان هناك أيضاً قصر التيه (اللابيرنث) الذي حبس فيه الملك مينوس المينوتور، وهو وحش له جسد انسان ورأس ثور كان يفترس كل عام سبعة شبان وسبع فتيات من خيرة شباب اليونان يتم تقديهم اليه كقرابين بشرية قبل أن يذبحه في نهاية الأمر البطل الاغريقي ثيسيوس.. حقاً، كانت مثل هذه القصص والأساطير شائعة لدى الاغريقي عن كريت، ولكن معظم المؤرخين كانوا يعتبرونها من ضروب الخيال.. الي أن ثبت فيا بعد أن هذه القصص رما كان لها فعلاً أساس من الواقع.

فى عام ١٩٠٠ أجرت بعثة أثرية بريطانية برئاسة سير آرثر ايقانز حفائر فى جزيرة كريت.. وسرعان ما بدأت تظهر تحت معاول البعثة مبان وآثار عظيمة دلت على أن كريت شهدت حضارة راقية منذ حوالى ٤٥٠٠ سنة، وأسمى سير آرثر ايقانز هذه الحضارة بالحضارة المينوية نسبة إلى الملك الأسطورى «مينوس».

ودلت اكتشافات سير آرثر ايقانز على أن أهل كريت كانوا سادة لكل الجزر في بحر ايجا حين كان الاغريق ما زالوا شعب بربرياً متخلفاً، فقد كانوا تجاراً ومستعمرين يتلقون الجزية من الشعوب الأقل تقدماً منهم بما فيهم الاغريق في أرض القارة، وطار صيتهم بعيداً إلى شمال أوربا وغربها، وجنوباً إلى مصر والشاطىء الشرقى للبحر المتوسط، واشتهروا بحبهم للأسفار، وثرائهم العريض، وفخامة حياتهم.

وكانت عاصمتهم كنوسوس، بالقرب من مدينة هيراكليون الحديثة، تقع على بعد ثلاثة أميال من شاطىء كريت الشمالى، وهى مدينة عظيمة كان يسكنها نحو ١٠٠ ألف نسمة حوالى عام ٢٥٠٠ق. م. وفيها قصر كنوسوس مقر الملك والملكة ومركز الحكومة المينوية، وهذا القصر عبارة عن مجموعة من المبانى الرائعة تغطى ستة أفدنة ويضم ما لايكاد يحصى من الغرف والقاعات والصالات والدهاليز بأروقتها ذات القباب المثلثة، وعمدانها الملونة، وشرفاتها الفسيحة. وكان القصر يقوم على مستويات مختلفة من الأرض وتربط بين أجزائه الممرات والسلالم والدهاليز الحلزونية. ويبدو أن مثل هذا البناء العجيب هو الذى أوحى للاغريق بقصص قصر التيه فى كريت، وكانت الخازن الضخمة بأسفل القصر مليئة بالحبوب والنبيذ والزيت، حيث نجد بعض الجرار فيه تتسع لنحو ٢٩ ألف جالون من زيت الزيتون وكان القصر أيضاً مركزاً دينياً وفنياً به غرف للكهنة والكاهنات معامل للفنانين وأرباب الحرف وهؤلاء كانوا يتمتعون بمركز محترم فى المجتمع المينوى، وكانت جدران القصر مزينة برسوم زاهية للطيور والوحوش والأزهار وكذلك صور لشبان وفتيات فى ملابس أنيقة.

وتدل الرسوم والأوانى الفخارية التى وجدت فى كنوسوس وغيرها من المواقع الأثرية فى كريت على ولع أبناء الحضارة المينوية بالألوان والأشكال الرقيقة، كما تدل على ملاحظتهم الجادة للطبيعة وحبهم الشديد للحياة. وتسجل رسومهم مناظر الرقص والمآدب والاحتفالات والرياضة والحيوانات أكثر مما تسجل مناظر الحرب والقتال والحصار. وفى كل مكان يبدو اهتمامهم بالمثور واضحاً، فعلى سطوح (الفازات» وقطع الحزف نجد رسوماً لشبان غير مسلحين يقفزون فوق ظهور الثيران أو يتعلقون بقرونها وهم يؤدون حركات بهلوانية، وعثر على آنية قرابين على هيئة



رسم متخبّل لما كانت عليه إحدى القاعات الفخمة بقصر «كنوسوس» أبام مجد الحضارة المينوية

رأس ثور له قرون ذهبية ، ومن الكنور الأخرى التى كشفت عنها التنقيبات نجد حلياً ذهبياً ومجوهرات وأدوات زينة مطعمة بالذهب والعاج تشهد كلها بدرجة الثراء الواسع الذى كان يتمتع به المينويون.

ولم يكن الينوبون يحيون في منازل جيلة فحسب وإنما كانوا يتمتعون أيضاً بوسائل للراحة لا يكاد يكون لها مثيل حتى العصور الحديثة ، فكان قصر كنوسوس مزوداً بالمراحيض ذات المياه المتدفقة ، ومواسير المياه الجارية ، وشبكة لصرف مياه الأمطار والمجارى ، وكانت حجراته مزودة بنوافذ تفتح على مناور لادخال الضوء ، وتحيط بالقصر مدينة تبلغ مساحها ٢٢ فداناً تضم منازل قباطنة البحر ، والتجار ، وأصحاب السفن . ويخترق المدينة شارع مرصوف له مصارف للماء على جانبيه ، ويمتد من كنوسوس إلى الشاطىء الجنوبي حيث تقوم مدينة عظيمة أخرى تسمى وعيت من كنوسوس إلى الشاطىء الجزيرة حوالي ١٠٠ مدينة صغيرة على درجة عالية أيضاً من التنسيق والنظافة . ودلت الأبحاث الأثرية على أن حضارة كريت أزدهرت زهاء ألفي عام متواصلة ولكنها انهارت فجأة واختفت من الوجود حوالي عام ١٥٠٠ أو ١٤٠٠ق . م .

# تشابه كريت وأطلانطس

ها نحن لأول مرة نجد شاهداً على وجود شعب يشبه شعب أطلانطس الذى تحدث عنه أفلاطون، ولم يمضى وقت طويل بعد اكتشافات ايڤانز حتى بدأ بعض الباحثين يتساءلون عما إذا كانت ذكريات هذه الحضارة المينوية هى التى أوحت بأسطورة أطلانطس. فكل من أطلانطس وكريت كانت عملكة فى جزيرة وقوة بحرية واسعة النطاق، وكل منها أيضاً لقيت نهاية مفاجئة، ويبدو أن ثمة تشابها واضحاً كذلك بين حفلات الرقص على الثيران التى يصورها الفن المينوى وبين مراسم صيد الثيران التى تحدث عنها أفلاطون بصدد أطلانطس.

وكان أول من أشار إلى وجود أوجه تشابه بين أطلانطس أفلاطون والحضارة المينوية هو البروفيسورك.ت. فروست أستاذ التاريخ القديم بجامعة الملكة (كوينز يونيقرستى) ببلفاست، فقد كتب البروفيسور بروست مقالاً في صحيفة «التايمز» اللندنية في عام ١٩٠٩ أي بعد سنوات قلائل من اكتشافات سير ايڤانز أوضح فيه

الحاجة إلى اعادة كتابة تاريخ البحر المتوسط القديم فى ضوء اكتشافات كريت، وأضاف قائلاً: «ان الوصف العام لأطلانطس كما قدمه أفلاطون فى محاورتيه «تيماوس» و «كريتياس» له مشابهات قوية فى الحضارة المينوية إلى حد القول بأن أفلاطون نفسه لم يكن فى وسعه اختراع كل هذه الحقائق المتشابهة».

ويدلل فروست على نظريته قائلاً: «ان حديث أفلاطون عن الميناء العظيم بسفنه وتجاره القادمين من كل الأنحاء، والحمامات القشيبة، والملعب الرياضى، ومراسم التضحية بالثيران، كل ذلك نجد ما يشابهه فى الحضارة المينوية، ولكن عندما نقرأ عن طريقة اصطياد الثيران فى معبد بوسيدون بدون استخدام الأسلحة وإنما بالعصى والحبال فحسب نجد أنفسنا ازاء وصف دقيق لحلقات الرقص على الثيران فى كنوسوس، وهذا هو الشىء الذى كان يلفت نظر زائرى كريت أكثر من غيره وأدى الى ظهور أسطورة المينوطورس. ال كلمات أفلاطون تكاد تصف بدقة متناهية المناظر التى نجدها مصورة على الأوانى الأثربة الكريتية والتى تمثل مطاردة الثيران والامساك بها بطريقة تختلف عن صيد الثيران فى أى مكان آخر فيا يتعلق بنقطة هامة أكدها أفلاطون فى حديثه عن أطلانطس وهى عدم استخدام الأسلحة».

ولكن كريت ليست في الحيط الأطلسي، وليست في حجم الجزيرة القارة التي وصفها أفلاطون، ولم تختف تحت أمواج البحر.. فكيف يتسنى إذن القول بأنها قد تكونان شيئاً واحداً؟.

لقد حاول فروست أن يفسر اختفاء الحضارة المينوية المفاجىء بأن انقطاع الاتصال بطريقة مفاجئة بين تجار كريت وشركائهم المصريين نتيجة لتعرض كريت لغزوات من بلاد اليونان جعل المصريين يعتقدون ان كريت لابد أن تكون قد غرقت تحت سطح البحر! ولكن الدوائر العلمية رفضت هذا التفسير، وسرعان ما رفضت نظرية فروست بأكملها، وما لبث أن نسى كل شيء عنها بعد وفاته أثناء الحرب العالمية الأولى.

### بركان ثيا

ولكن بعد ثلاثين عاماً، انبرى البروفيسور سبريدون ماريناتوس الذى أصبح فيا بعد مديراً عاماً لمصلحة الآثار اليونانية ببقديم أدلة جديدة تؤيد نظرية فروست، إذ نشر فى صحيفة الآثار البريطانية فى عام ١٩٣٩ مقالاً بعنوان «الدمار البركانى للحضارة المينوية فى كريت» أوضح فيه انه خلال تنقيباته فى امينسوس، وهو موقع ميناء قديم مجاور لكنوسوس، اكتشف حضرة مليئة بالخفاف البركانى كها وجد أيضاً دلائل على أن أمواجاً عاتية طغت على الموقع واكتسحت فى تراجعها أشياء ضخمة من أماكنها الأصلية، وأعرب ماريناتوس عن اعتقاده بأن انهيار كريت لم يكن بسبب غزاة أتوا من الخارج كها كان يعتقد معظم بأن انهيار كريت لم يكن بسبب غزاة أتوا من الخارج كها كان يعتقد معظم المؤرخين عندئذ وإنما يرجع إلى كارثة طبيعية عنيفة حلت بالجزيرة، وأشار إلى المؤرخين عندئذ مصدر هذا الخراب هو الجزيرة البركانية الصغيرة المسماة «ثيرا» والتى تبعد ٥٠ميلاً شمالى كريت وهى أقصى الجزر إلى الجنوب فى أرخبيل سيكلاديس.

# ها هي جزيرة «ثيرا» هذه؟ أ

كانت هذه الجزيرة في الماضي مستديرة الشكل، يبلغ محيطها حوالي ١١ ميلاً، ذات قم صغيرة مدببة وتنمو فيها الأشجار والمزروعات الجيدة، أما في الحاضر فقد ذهب هذا الرونق القديم، وأصبحت ثيرا ممزقة إلى ثلاثة أجزاء أكبرها على شكل هلال وهي لاتزال تحمل اسم «ثيرا» ويسكنها حالياً حوالي ٥٠٠٠ شخص، ثم جزيرة أصغر تسمى «تيراسيا» تقع إلى الشمال الغربي وتوجد بها حالياً قريتان فحسب يسكنها عدة مئات من الأشخاص، والجزء الثالث يسمى «أسبرونيسي» وهو شظية أرضية غير مسكونة. ولكن من يرى هذه الأجزاء الثلاثة من الجو يستطيع أن يلمح بوضوح كيف كانت جيعاً في الماضي جزيرة واحدة مستديرة، كل ما في الأمر أن المنطقة الوسطى فيها أصبحت الآن خليجاً عميقاً بين الجزر الثلاث. كها يستطيع أن يلاحظ وجود جبال عالية مطلة على عميقاً بين الجزر الثلاث وهي جبال شديدة الانحدار أو تكاد تكون عمودية الحافة الداخلية للجزر الثلاث وهي جبال شديدة الانحدار أو تكاد تكون عمودية كها لو كانت قد قطعت بسكين ضخمة، وفي وسط الخليج الذي يتوسط الجزر

الثلاث تبرز قبة سوداء تعلوها فوهة بركان تذكر من يراها فوراً بأن «ثيرا» كانت يوماً هي البركان النشيط الوحيد في بحر ايجا.

يقول علماء الچيولوچيا انه من المحتمل ان يكون للجزيرة تاريخ طويل جداً من الاضطرابات البركانية، ولكن من المؤكد ان الانفجار الذى مزق وسط الجزيرة كان أقوى انفجار بركانى معروف فى العالم، وقد بدأ باندفاع الحفاف البركانى الذى أدى إلى تراكم أكوام ترتفع إلى ١٢ قدماً فى بعض أجزاء الجزيرة. ثم حدث فيا يبدو انقطاع أو فترة خود تلاها انفجار عنيف أدى إلى تغطية الجزيرة كلها ومنطقة واسعة حولها بطبقة سميكة من الرماد الأبيض يسمى «تيفرا» ويصل ارتفاع هذه التيفرا فى بعض أنحاء الجزيرة إلى ٢٠٠ قدم، وعندما انبثقت هذه المادة من جوف الأرض تحت البحر انهار على الفور سطح القشرة الأرضية فى هذا المكان وهو جزيرة ثيرا وسقط جزء منها فى البحر مكوناً بذلك الحليج الأوسط الذى يعرفه العلماء باسم «كالديرا».

#### بركان كراكاتها

ان أحداً بالطبع لم يشاهد ما حدث في ثيرا، ولكن في امكاننا أن نكون فكرة عما حدث فيها من وصف شهود عيان لحادث مماثل وقع سنة ١٨٨٣، ففي مايو من ذلك العام بدأ بركان «كراكاتوا» ــوهو بركان من طراز بركان ثيرا يطلق الحمم، وكراكاتوا جزيرة صغيرة تقع في مضيق «سوندا» الذي يفصل بين جاوه وسومطرة في جنوب شرقي آسيا، وهو مجاور للطزيق البحري الرئيسي بين بحر الصين والحيط المندي، ولذلك كانت هناك بعض السفن على مقربة منه عند حدوث الانفجار البركاني، وأعطى ملاحو هذه السفن فيا بعد وصف شاهد عيان لا حدث.

لم تكن جزيرة «كراكاتوا» مسكونة، فهى جزيرة بركانية قاحلة غير صالحة للسكنى، ولكن بركانها ظل خامداً حوالى مائتى سنة قبل أن ينفجر عام ١٨٨٣ بعد ست أو سبع سنوات من الزلازل العنيفة ففى يوم ٢٠ مايو ١٨٨٣ بدأ البركان فى احداث فرقعات هزت النوافذ والأبواب على مسافة ١٠٠ ميل، وبعد ذلك

بيومين شوهد عمود من الغبار والغاز يتصاعد من فوهة البركان الى ارتفاع قدر بسبعة أميال، وتساقط الغبار على مسافة تبعد ٣٠٠ ميل، ووجد المشاهدون الذين زاروا الجزيرة بعد أسبوع أنها مغطاة بطبقة رقيقة من الرماد الأبيض وان الأشجار جردت من أوراقها وأغصانها بفعل تساقط الخفاف البركاني، واستمر النشاط البركانى خلال شهرى يونيو ويوليو وأوائل أغسطس حيث ذكر زائر آخر لجزيرة كراكاتوا ان كل النباتات في الجزيرة قد دمرت تماماً، ثم جاءت الذروة في يومي ٢٦ و٢٧ أغسطس، وبدأت بتصاعد سحابة من الدخان الأسود المتموج إلى ارتفاع ١٧ ميلاً، وحدثت انفجارات قوية سمعت في كل أنحاء جاوة، وأثناء الليل يوم ٢٦ أغسطس شاهد بحارة السفينة «تشارلس بال» الذين كانوا يبحرون على مسافة ١٥ ميلاً شرقى كراكاتوا «كرات من اللهب الأبيض» تتساقط على حافة الجزيرة، وأصبح الهواء ساخناً خانقاً معبقاً برائعة الكبريت وأخذت السهاء «تتحول خلال لحظات من السواد الكثيف إلى وهج النار» وطوال الليل استمر هدير البركان من الشدة بحيث حرم سكان غرب جاوة من النوم ، وهدأ البركان هنيهة عند الفجر، ولكن في الصباح الباكريوم ٢٧ حدثت أربعة انفجارات متتالية بالغة العنف وبخاصة الانفجار الثالث منها الذي سمع في جزيرة «رودريجويز» على بعد ٣٠٠٠ميل، وربما كان أقوى صوت سجل في تاريخ الأرض ــ وارتفعت سحابة من الدخان إلى مسافة ٥٠ميلاً ناشرة محتوياتها عبر منطقة شاسعة من المحيط الهندى، وقدر الحبراء ان بركان كراكاتوا لفظ من أحشائه حوالي خمسة أميال مكعبة من الحمم سقط ثلثاها في مجال محيطه عشرة أميال مما أدى إلى تكوين أكوام من «التيفرا» البيضاء بلغ ارتفاع بعضها ١٨٥ قدماً في أجزاء الجزيرة الِتي نجت من الدمار، أما باقى المواد الملفوظة فقد حلها الهواء بعيداً حتى باندونج على بعد ١٥٠ ميلاً في نفس اليوم، واستمرت الرياح القوية المشبعة بالتراب البركاني تب ۱۲ يوماً بعد ذلك حتى مسافة ٣٣٠٠ بل.

حطمت موجات الصلمة المنبعثة من الانفجار الثالث الكبير النوافذ والجدران على مسافة ١٠٠ ميل وأمكن تسجيلها في جميع أنحاء الكرة الأرضية ، ولكن موجة المد التي حدثت في البحار والمحيطات كانت أقوى تخريباً ، فقد أغرقت ودمرت المد التي حدثت في المناطق المجاورة لمضيق «سوندا» وأدت إلى مقتل أكثر من ٣٠ الف شخص تحت عنف الأمواج التي اجتاحت مساكنهم ، كما ارتفع المد على

شواطىء تبعد ٧٠٠٠ميل عن مكان الانفجار بل وقد وصل ارتفاع المد بدرجة طفيفة إلى القنال الانجليزى، وحلت مياه البحر الحفاف البركانى إلى آلاف الأميال المربعة وامتلأ بها المحيط المندى لمدة عدة أشهر بعد الانفجار، وظل الناس فى مختلف أنحاء العالم لعدة أشهر أيضاً يرون تلك الظاهرة الغريبة الناجة عن ارتفاع الغبار إلى طبقات الجو العليا حيث كانت الشمس تشرق خضراء اللون ثم تتحول إلى اللون الأزرق، والقمر يبدو أخضر أو أزرق، وغروب الشمس يخلف وهجاً شديداً في الساء.

وعندما تجرأ الزائرون على زيارة الجزيرة بعد هذه الكارثة الكبرى وجدوا أن الجزء الشمالى من كراكاتوا قد سقط تحت سطح البحر خالقاً خليجاً أو «كالديرا» على النحو المشاهد في «ثيرا» كما تمزق باقى الجزيرة إلى قسمين.

والآن، إذا حاولنا المقارنة بين انفجار «ثيرا» بالقرب من كريت وانفجار كراكاتوا، فاننا نجد أن «الكالديرا» أو الخليج المتخلف عن انفجار ثيرا أعمق من ذلك المتخلف عن انفجار كراكاتوا كها أن مساحة سطحه تبلغ أربعة أضعاف مساحة سطح الثاني، وبالرغم من أن ذلك لا يعنى بالضرورة ان انفجار ثيرا كان أفوى بمقدار أربعة أضعاف من انفجار كراكاتوا إلا أن تركيب الخليج وأكوام الخفاف في ثيرا تؤكد أن انفجار ثيرا كان على الأقل في عنف انفجار كراكاتوا ان لم يكن أكثر منه عنفاً وتدميراً.

### متى وقع انفجار ثيرا ؟

عندما يمتزج الحفاف البركانى بالحجر الجيرى ينتج نوع من الأسمنت القوى، وهذا ما حدث فى ثيرا وبالتحديد فى جزيرة «ثيراسيا» التى أخذت منها خلال ستينات القرن الماضى كميات ضخمة من الأسمنت لبناء قناة السويس ومدينة بورسعيد فى مصر، وأثناء العمل فى أخذ الأسمنت وجد المهندسون انهم وصلوا فى الحفر الى كتل صخرية فى أسفل طبقات الركام البركانى، كانت هذه هى قم الأسوار القديمة التى دفنت تحت الركام أثناء ثورة البركان، وكان من الممكن أن يدمرها المهندسون فى تنقيبهم عن مزيد من الأسمنت لولا أن منعهم من ذلك

حدوث انفجار بركانى جديد فى عام ١٨٦٦ فأرغمهم على التوقف ، وبعد أن هدأ البركان وصل إلى الجزيرة فريق من العلماء لبحث آثاره ، وهؤلاء عثروا على الأسوار القديمة التى لفتت أنظار علماء الآثار الفرنسيين ، فوصل إلى الجزيرة فريق منهم برئاسة فرديناند فوكيه واستطاعوا اكتشاف جزء من مستوطنة صغيرة يعود تاريخها إلى عصر البرونز فى اكروتيرى شمال شرقى ثيراسيا . وهكذا كان فوكيه هو أول من قدم أدلة على أن «ثيرا» تعرضت لانفجار بركانى أثناء عصر البرونز أى فيا بين عامى ٣٠٠٠ و ٢٠٠٠ ق . م .

جاءت اكتشافات فوكيه قبل أن يكتشف سير آرثر ايڤانز عظمة الحضارة المينوية في كريت، ولذا فإن أحداً لم يفطن إلى دلالة اكتشافات فوكيه قبل مضى قرن كامل من الزمان حين بدأ البروفيسور مارينا توس تنقيباته الهامة في اكروتيرى. وفي عام ١٩٥٦ حدث في الجزيرة زلزال قوى أدى إلى تمزيق أرضية عجر في الجزيرة الرئيسية «ثيرا» فانكشفت بذلك أطلال مبان قديمة وعظام بشرية وأسنان وأخشاب عترقة، وقد قام العالم اليوناني دكتور انجليوس جالا نوبولس بالكشف على هذه المخلفات بطريقة الكربون ١٤٠ المشع، فوجد أن عمرها يبلغ حوالي ١٩٦٠ سنة، وأجريت اختبارات اضافية في عام ١٩٦٧ على عموعة من الأشياء المختلفة التي وجدت في ثيرا دلت على أن البركان حدث في عموعة من الأشياء المختلفة التي وجدت في ثيرا دلت على أن البركان حدث في وقت ما بين عامي ١٥٠٠ و ١٤٥٠ ق.م. وهذا التاريخ يتفق مع الفترة التي انبارت فيها الحضارة المينوية فجأة.

يقول البروفيسور ح.ف. لوتشى فى كتابه «نهاية أطلانطس» وهو دراسة علمية حديثة عن القارة الفقودة «أننا لانعلم ماذا حدث فى كريت وفى الجزر والشواطىء الموجودة فى بحر ايجا، ولكنى أعتقد انه ليس مما يجافى المنطق أن الخسائر فى الأرواح والممتلكات نتيجة لبركان ثيرا لم تكن أقل ان لم تكن أكبر من خسائر بركان كراكاتوا، ومن ناحية أخرى، يمكننا القول بثقة لها ما يبررها ان كريت توقفت عن أن تكون قوة بحرية عظيمة فى أواسط القرن ١٥ ق.م. أليس من المعقول إذن أن نفترض ان انفجار ثيرا كان عاملاً مؤثراً فى سقوطها؟».

وقد أثبتت الاكتشافات الأثرية فيما بعد صحة هذا الافتراض، وثبت يقيناً أن الحضارة المينوية التي كانت قائمة في كريت والجزر المجاورة قد انهارت نتيجة

انفجار بركان ثيرا حوالى عام ١٥٠٠ ق.م. وانتقلت بالتالى مقاليد القوة من أهل كريت إلى مكان الشاطىء اليونانى حيث بدأت حضارة «ميسينا» في الظهور.

# عودة إلى أطلانطيس

ويعتقد لوتشى وعدد آخر من العلماء الذين فحصوا آثار ثيرا وكريت أن قصة أفلاطون عن أطلانطس لم تكن إلا صدى لسقوط الحضارة المينوية، وان «اختفاء» أطلانطس هو فى حقيقته ضياع مقاليد القوة من أيدى الكريتيين بعد الكوارث الطبيعية التى حلت بجزيرتهم الصغيرة، ومع ذلك فإن لوتشى يرفض فكرة البحث عن أطلانطس تحت مياه خليج ثيرا، ويقول: «بالنسبة لى ان اختفاء أطلانطس عبارة عن مغزى تاريخى وليس حقيقة جغرافية».

ولكن علماء آخرين حاولوا تفسير أسطورة أفلاطون على أنها تعنى كريت حرفياً ، ومنهم العالم اليوناني دكتور انجليوس جالا نوبولس الذي يقول ان أفلاطون يشير إلى جزيرتين، الكبيرة منها هي القر اللكي في كريت، والصغيرة هي المركز الديني في ثيرا، ويقول أفلاطون ان مدينة أطلانطس يبلغ محيطها ١١ميلاً وهذا بالضبط هو أيضاً حجم ثيرا. غير ان جالا نوبولس لم يلبث أن صادفته بعض الصعاب، إذ وجد أن بعض القياسات لاتتفق بين أطلانطس الكبيرة وكريت الصغيرة، فأفلاطون يقول مثلاً ان أطلانطس كانت قارة ضخمة وليست كذلك ثيرا أو كريت، ولكن هذه العقبة لم تفت في عضد جالا نوبولس، فقد لاحظ أن كل المقاسات في رواية أفلاطون التي تتجاوز رقم ١٠٠٠ إذا قسمت على ١٠ فأنها تتفق مع مقاييس الحضارة المينوية، من حيث المساحة والسكان وغير ذلك، وعلى ذلك يقترح جالا نوبولس انه لابد أن كانت هناك «غلطة عشرية» قد زحفت على قصة أطلانطس كما رواها أفلاطون، سواء كانت هذه الغلطة من جانب الكهنة المصريين الذين رووا القصة لصولون أو جاءت بعد ذلك نتيجة لتناقل القصة شفاهة من صولون حتى وصلت إلى أفلاطون، فريما حدث سواء في تسجيل الوثائق المصرية أو الوثائق اليونانية أن اخطىء الرمز الحسابي ١٠٠ وسجل على انه ١٠٠٠، وهناك مثل معاصر لهذا النوع من الأخطاء هو ما بين البليون الأمريكي الذي يساوي ألف مليون والبليون الانجليزي الذي يساوى مليون مليون.

هذا الخطأ إذا كان قد حدث فعلاً فانه لايفسر فحسب حجم أطلانطس وعدد سكانها وإنما يفسر أيضاً تاريخ دمارها، فإذا ألغينا الصفر الأخير من أرقام أفلاطون نجد أن تاريخ غرق أطلانطس يتفق مع تاريخ انفجار بركان ثيرا وانهيار الحضارة المينوية فبدلاً من أن يكون ٩٠٠٠ سنة قبل زيارة صولون لمصر يصبح الحضارة المينوية فبدلاً من أن يكون معنى حدثت حوالى عام ٩٠٠ ق.م. يكون معنى ذلك أن دمار أطلانطس وقع حوالى عام ١٥٠٠ ق.م. وهذا يتفق مع تاريخ أنفجار بركان ثيرا وسقوط حضارة كريت.

ولكن ذلك لايقضى على كل العقبات التي تعترض نظرية «أطلانطس في بحر ايجا»، فإذا كانت أطلانطس هناك حقاً فلماذا يضعها أفلاطون بعيداً في المحيط الأطلسي؟ وإذا كانت أطلانطس قد غرقت على مقربة وثيقة من الشاطىء الأغريقي فلماذا يجهل الاغريق خبرها ويتلمسونه لدى المصريين؟.

يقول مؤيدو النظرية ان مثل هذه العقبات من المكن ازاحتها أيضاً.. ان كل ما قاله أفلاطون عن موقع أطلانطس أنها «تقع خلف أعمدة هرقل» ولذا فإن قراءه أنفسهم هم الذين سارعوا إلى افتراض ان أطلانطس تقع في الحيط الأطلسي على أعتبار ان أعمدة هرقل تعبير كان يطلق على مضيق جبل طارق في زمن أفلاطون غير أن تعبير «أعمدة هرقل» \_ كها يقول دكتور جالا نوبولس \_ كان يطلق أيضاً على جبلين يقعان على الشاطىء الجنوبي لبلاد اليونان (ميسينا القديمة) في مواجهة كريت، فإذا كانت قصة أفلاطون تشير إلى هذين الجبلين يصبح من المؤكد تقريباً ان المينويين هم أنفسهم أهل أطلانطس.

وقد دلت الاكتشافات الأثرية على أن الحضارة المينوية أخذت فى أخريات أيامها تكتسب خصائص يونانية ميسينية واضحة مما يدل على أن الكريتيين بدأوا يفقدون سيطرتهم على بحر ايجا، ومن المحتمل ان كانت هناك خصومة بينهم وبين الميسينيين مثل تلك التى أشار أفلاطون إلى وجودها بين الأثينيين والأطلانطسين، وسواء كان الميسينيون قد غزوا أجزاء من كريت بالفعل أو أن الحضارتين قد تعايشتا سلمياً فإن اكتشافات كنوسوس دلت على انه بعد سقوط كريت أخذ الميسينيون قد احتلوا بالفعل الميسينيون قد احتلوا بالفعل

قصر كنوسوس الذى رغم دماره فى البركان نجا بشكل عام لأنه كان فى الجزيرة الرئيسية كريت.

وعلى أية حال، فقد كان الاغريق حينئذ شعباً صغيراً يجبو في طفولته ولا يستطيع أن يذكر تاريخ هذه الأحداث بوضوح فإن ذاكرة الاغريق التاريخية تبدأ على أقصى تقدير بالقرن الثالث عشر قبل الميلاد تحت قيادة ميسينا التي أصبحت قوة كبرى في شرق البحر المتوسط، بل ان أيام ميسينا نفسها لايكاد يذكرها الاغريق بوضوح، أما المصريون فكانوا حينئذ شعباً قديماً وكانوا يتاجرون منذ أمد طويل مع أهل كريت ويسجلون زياراتهم لمصر، ولذا فليس هناك ما يبعث على الدهشة إذا افترضنا أن المصريين كانوا يعرفون عن أسلاف الاغريق أكثر مما يعرف هؤلاء عن أسلافهم.

ونستمع إلى الكهنة المصريين وهم يقولون لصولون حسب رواية أفلاطون:

«أنم أيا الاغريق شعب محدث. انكم تذكرون طوفاناً واحداً والحقيقة انه كان هناك الكثير من الطوفانات، وأنم لا تعرفون أن أحسن وأرق شعب بشرى كان يعيش يوماً في بلادكم وانك أنت (يا صولون) ومواطنوك ربما تكونوا من أحفاد الناجين القلائل الذين بقوا على قيد الحياة من هذا الشعب، ولكنكم لاتعرفون شيئاً عن ذلك بسبب مرور أجيال كثيرة عليكم نسيتم فيها الكتابة».

وفى رأى بعض العلماء أن العبارة الأخيرة فى الفقرة السابقة تحمل دليلاً جديداً يؤكد نظرية «أطلانطس فى ايجا» كما يؤكد المصدر المصرى للقصة، فالكهنة المصريون يشيرون هنا فى الغالب إلى «ثغرة الأمية» التى حدثت فى بلاد اليونان خلال الألف الثانى قبل الميلاد، فقد كانت هناك طريقة قديمة للكتابة مستخدمة فى كريت وبلاد اليونان وجزر بحر ايجا ولكنها اختفت من الاستخدام بعد عام ١٩٠٠ق.م. ولم يظهر بديل لها حتى حوالى عام ١٩٠٥ق.م. حين أخذت الأشكال الأدنى للكتابة الاغريقية العتيقة فى الظهور. وعلى ذلك فانه حتى إذا كانت هناك ببجلات علية عن انفجار ثيرا وسقوط كريت فانها كانت مكتوبة بلغة لا يستطيع الاغريق فى عهد أفلاطون قراءتها.

ان عدداً كبيراً من الباحثين على استعداد الآن لقبول نظرية «أطلانطس في ايجا» ويزعبون أن قصة أفلاطون لم تكن مؤسسة على حقائق تاريخية فحسب وإنما هي تكاد تكون تسجيلاً دقيقاً يبعث على الدهشة لأحداث وقعت قبل عصره بألف سنة ويعتقد البروفيسور جالا نوبولس ان ثيرا كانت في أهمية كريت أو أكثر بالنسبة للمينويين، فقد كانت هي المدينة المقدسة أو مركز الحضارة المينوية أما كريت فهي المجال الحضاري الملحق بها. ويتصور جالا نوبولس ان سفوح هذه المجزيرة الصغيرة التي يغطيها حالياً الركام البركاني كانت يوماً تضج بالحياة وبالقصور والمعابد العظيمة على نحو يعادل أو يفوق مظاهر الحضارة في كريت نفسها، وعندما ثار البركان دفنت كل هذه المباني الرائعة تحت وابل الحمم ثم غرقت تحت سطح البحر فيا يسمى الآن بالكالديرا أو حوض ثيرا، وقد حدث غرقت تحت سطح البحر فيا يسمى الآن بالكالديرا أو حوض ثيرا، وقد حدث ذلك فجأة بين يوم وليلة على النحو الذي رواه أفلاطون عن أطلانطس نقلاً عن كهنة سايس المصريين.

غير أن نظرية «أطلانطس في ايجا» بالرغم من أدلتها القوية لا تزال تفتقر إلى الدليل الحاسم وهو أن يعثر بالفعل تحت مياه حوض ثيرا على بقايا من عمائر الحضارة المينوية الغارقة، وقد بدأت مؤخراً بعض الجهود في هذا الشأن، وحصل غواص فرنسي مستكشف يدعى چاك كوستو على تصريح بالغوص في هذا المكان للبحث عن الآثار وتصويرها في فيلم تليقزيوني، وهو يستخدم سفينة أبحاث مزودة بجهازي رادار يستطيع كل منها مسح منطقة عرضها ٤٠٠ ياردة على كل من جانبي السفينة وقد ذكر كوستو أن أبحاثه الأولية دلت على وجود «شيء ما» تحت خليج ثيرا وانه مصمم على معرفة ماذا يكون هذا الشيء.

#### \* \* \*

و إلى أن يعثر على مثل هذا الدليل الحاسم لا يمكن القول بأن لغز أطلانطس قد صادفه الحل.

ولكن يظل مغزى هلاك أطلانطس موحياً.. ان الحضارات المادية العظيمة بما فيها حضارتنا المعاصرة يمكن أن تبيد بين ليلة وضحاها، فلا يمنعها عاصم من غضب الله وهذا ماأشار اليه القرآن الكريم في أكثر من موضع ولا سيا في الحديث عن حضارة عاد التي لقيت نفس المصير..

(ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد). صدق الله العظيم

**ديلمون** حضارة قديمة فى الخليج العربى

# ديلمون : في الأساطيم السومرية والبابليــة

لم يكن الربط بين اسم ديلمون القدية والبحرين الحديثة أمراً سهلاً.. حقاً لقد عرف علماء الاشوريات في القرن الماضي أن هناك مكاناً يسمى «ديلمون» يتمتع بأهية خاصة في الأساطير السومرية والبابلية القديمة وفي التاريخ السياسي لشعوب ما بين النهرين إلى حدما، ولكن ماحقيقة هذا الاسم، هل هو مكان اسطورى أم مكان حقيقى؟ وإذا كان مكاناً حقيقياً كما هو الأرجح فاين يقع؟ ان أقصى ما كانت تفيده الوثائق القديمة أن ديلمون مملكة تقع إلى الجنوب من بابل.

ولم يهتم علماء الأشوريات في القرن الماضي اهتماماً جدياً بالبحث عن مكان ديلمون أو التحقق من وجودها. فقد كانت هذه المسألة تبدو لهم ذات أعية ثانوية بالنسبة للمسائل الخطيرة الأخرى التي بدأت تثيرها الاكتشافات الرائعة المتوالية في بلاد ما بين النهرين والتي جعلت أذهان العلماء تنصرف تماماً الي اكتشاف تلك الحضارات القديمة التي قامت تباعاً في المنطقة وكانت إلى جانب الحضارة المصرية المزدهرة على ضفاف النيل بمثابة لبنات الأساس للتاريخ العالمي كله ، فلماذا يشغل هؤلاء العلماء أنفسهم إذن بالبحث عن حقيقة اسم ورد بصفة عابرة في بعض النقوش أو السجلات الثانوية في الوقت الذي تنتظرهم تلال من الوثائق المكتشفة في حاجة إلى البحث والتفسير والتميس؟.

وهكذا ظلت حقيقة ديلمون مجهولة على الرغم من معرفة اسمها بالفعل، وعندما ربط العلماء بين ديلمون والبحرين كان ذلك في حد ذاته اكتشافاً مثيراً

أشبه بفك غوامض لغز مثير فى علم الآثار، وعوضهم الكشف الجديد بأثمن مما بذل فيه من جهد، إذ انهم انتشلوا حضارة ضائعة ظلت حوالى ألفى عام على أقل تقدير واحدة من أروع حضارات العالم القديم.

# حيلمهن فس النقهش القحيمة

ولكن قبل أن نصل إلى هذه القصة لابد من إشارة سريعة إلى بعض النقوش البابلية والأشورية التى ورد بها اسم ديلمون والتى كانت بمثابة علامات الطريق فى التقدم نحو هذا الكشف المثير.

فى عام ١٨٩١ اكتشف العلماء فى أطلال قصر الملك آشور... بانيبال الذى حكم مملكة آشور فى القرن السابع قبل الميلاد مكتبة سليمة تضم آلافاً من الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسمارى. كانت المكتبة تحوى ثروة ضخمة من المعلومات فى مختلف الميادين منها قوائم بأسهاء مدن وأقاليم وآلمة، وأجزاء من قصائد وأساطير، وقواميس تحوى كلمات متقابلة بلغات مختلفة مع شرح لمعناها وطريقة نطقها، وبعضها مكتوب بلغات أجنبية مع ترجمة لها إلى اللغة الآشورية أو بدونها، وبعضها الآخر بلغات أكثر قدماً من اللغة الآشورية كالبابلية القديمة والسومرية الأقدم عهداً، وقدر عدد هذه الألواح بين سليم ومكسور بنحو ٢٥ ألف لوح. وأودعت هذه الألواح جيعاً فى المتحف البريطانى بلندن لتكون ذخيرة لأبحاث تستغرق سنوات وسنوات من جانب علماء اللغات الشرقية القديمة.

وكان من أوائل الذين عكفوا على دراسة هذه الألواح وفك رموزها العالم البريطانى راولنسون الذى قام بتصنيفها واختار منها بعض الكتابات تولى نشرها تباعاً فى مجموعات متتالية. وقد ورد اسم ديلمون مرتين فى المجموعة الثانية من مجموعات راولنسون، ومرتين فى المجموعة الثالثة، ومرتين فى المجموعة الرابعة.

والواقع ان اسم ديلمون كان معروفاً قبل ظهور مجموعات راولنسون، فقد عثر عليه قبل ذلك منقوشاً في نص على جدران قصر الملك سرجون الآشورى (القرن السابع ق.م) الذي اكتشفه العالم لايار في كويونجيك وقد جاء في هذا النص الذي يسجل فتوحات الملك وحملاته العسكرية:

«وأخضعت تحت امرتى بيت ياكين على شاطى البحر المرمنطقة الحليج ديلمون» ثم يضيف النص ان «أوبيرى ملك ديلمون الذى يعيش كالمة ديلمون الماء على مسافة ٣٠ ساعة مزدوجة (بيرو) وسط بحر الشمس المشرقة سمع قوتى وبعث لى بهداياه».

ولم تفد الاشارات إلى اسم ديلمون التي وردت في مجموعات راولنسون كثيراً في زيادة معلومات العلماء عنها. إذ أن ثلاثاً من هذه الاشارات جاءت في أشعار أو أغان تربط على نحو غامض بين ديلمون وعدد من الآلهة المختلفة. وواحدة تذكر ديلمون في عداد المدن الخاضعة لآشور في زمن الملك آشور بانيبال، والاشارة الخامسة جاءت في قائمة تحوى أسهاء بعض الآلهة والأقاليم التي تحت هيمنتها، وفي هذه القائمة سطر يقول «الإله انزاك. إله ديلمون»، أما النص السادس والأخير فهو عبارة عن لوح مسمارى يسجل أعمال الملك سرجون الاكدى ويذكر انه وصل إلى «البحر الأسفل وهزم ديلمون».

وقد ظن سير راولنسون في أول الأمر أن سرجون الأكدى هذا شخصية أسطورية. ولكن الاكتشافات التي توالت في بلاد ما بين النهرين لم تلبث أن أثبتت انه شخصية حقيقية، فهو مؤسس الامبراطورية الأكادية بعد أن هزم السومريين وقضى على مدنهم وجعل عاضمته «آكاد» في جنوب العراق عاصمة لامبراطورية شاسعة الأطراف تمتد من شاطىء البحر المتوسط غرباً إلى شواطىء الخليج جنوباً. وقد عاش هذا الفاتح «السامي» الكبير حوالي عام ٢٣٠٠ق. م. أي أنه يسبق بستة عشرة قرناً سميه سرجون الآشوري الذي عاش في القرن السابع قبل الميلاد والذي سبق أن رأينا انه أخضع ديلمون أيضاً وتلقى المدايا من ملكها أوبيري.

# مسألة ديلمون

وعلى أية حال فإن علماء الآشوريات كما سلف القول لم يهتموا كثيراً بتعيين مكان ديلمون، فقد كان أمامهم ما يهتمون به أكثر وهم عاكفون على استخلاص تلك الحضارة البابلية العظيمة من الضباب الأثرى ومقارنة ما تسفر عنه الاكتشافات الأثرية بما سجل عن أحوال بلاد شنعار وملوك الرافدين في اصحاحات العهد القديم.

ولكن مسألة ديلمون لم تلبث أن برزت وفرضت نفسها على رجال الآثار المشغولين بما يتصورون أنه أهم وأجدى.

ففى عام ١٨٨٠ اكتشف رحالة بريطانى يدعى الكابتن ديوراند حجراً عليه كتابة مسمارية فى مسجد قديم بالبحرين، وكان هذا الاكتشاف بمثابة حجر الزاوية فى معرفتنا بتاريخ البحرين القديم على نحو يذكرنا بحجر رشيد بالنسبة لمعرفتنا باللغة المصرية القديمة، ونستمع إلى الكابتن ديوراند يقص نبأ عثوره على الحجر، فيقول:

«.. وأخيراً أبلغنى أحد الناس عن حجر عليه كتابة لا يعرف نوع كتابتها أو قراءتها، فذهبت لرؤية ذلك الحجر المطمور فى أرض مدرسة الداوود بالبلاد القديم.. وهذا الحجر من البازلت الأسود يشبه فى شكله مقدمة السفينة أو لسان الحيوان وهو بطول قدمين وبوصتين، وبالرغم من قداسة المكان الذى يوجد فيه الحجر إلا اننى لم أواجه أية صعوبة فى الحصول عليه وذلك بعد أن أخبرت الملآ بأن ذلك الحجر يخص عبدة النار وانه بمثابة صنم لا يناسب المكان المطمور بأرضه، ولكى أدعم كلامى ووجهة نظرى تبرعت ببضع روبيات لترميم المسجد فما كان من الشيخ (الملآ) واسمه أحمد إلا أن أرسل أحد عبيده ليحفر الأرض وينقل ذلك الحجر إلى منزلى».

ولما فكت طلاسم الكتابة المسمارية المنقوشة على الحجر وجد أنها عبارة عن جلة واحدة في ثلاثة أسطر تقول:

Hekal. Rimugas cri Inzak Agiru

وترجمتها: «هذا قصر ريموقاس خادم الاله انزاك من قبيلة عقير»

وكانت هذه العبارة بمثابة مفتاح سر ديلمون الغامض، فقد كلفت الجمعية الآسيوية الملكية التى نشرت تقرير الكابتن ديوراند عالم الاشوريات البريطانى سير راولنسون بأن يعلق على التقرير. وكتب راولنسون مقالاً بديعاً فى حجم تقرير ديوراند نفسه عن «مسألة ديلمون» ربط فيه لأول مرة بين اسم ديلمون القديمة

والبحرين الحديثة وأورد فيه جيع الاشارات التى وردت عن ديلمون ومنطقة الخليج في الكتابات المسمارية ومؤلفات الاغريق والرومان، كما تحدث عن مكانة ديلمون في أساطير البابليين وديانتهم.

اعتمد راولنسون على النص الذي سبق أن نشره في احدى مجموعاته والذي يقول: «الآله انزاك. اله ديلمون» للقول بان اكتشاف أثر لكاهن هذا الآله في البحرين يدل على ان البحرين هي نفسها ديلمون القديمة. وقال راولنسون ان البحرين يدل مطارد، انزاك اسم أكادى للإله Nedo الذي يسميه الاغريق Mercury أي عطارد، والمعروف ان الاغريق منذ أيام الاسكندر يرون أن أهم عبادة كانت في منطقة الحب العربي Arabisco Sinac هي عبادة فينوس Vinus إلهة الحب والجمال وهي ذات علاقة بعطارد أو انزاك باللغة الأكادية البابلية.

ولكن سير راولنسون أقام اعتقاده هذا على الحدس أكثر مما أقامه على الدليل القاطع .. وقد أثبتت الاكتشافات التالية صحة حدسه! وأتى بعد ذلك دكتور بيتر كورنوال الذى قام خلال الحرب العالمية الثانية بالتنقيب في عدد من تلال المدافن بالبحرين ثم كتب نظرية مفصلة قدم فيها مزيداً من الأدلة على أن البحرين هى ديلمون القديمة .

#### ند سرجون الأشورس

إذا كانت ديلمون هى البحرين كها استنتج راولنسون من الربط بين ما جاء فى الحجر الأسود من أن البحرين هى مقر انزاك وما جاء فى الوثيقة المسمارية التى ورد بها نص يقول: «الآله انزاك اله ديلمون» فهل ينطبق هذا الاستنتاج المنطقى على اشارة سرجون الآشورى إلى ديلمون بأنها «تقع على مسافة ٣٠ساعة مزدوجة (بيرو) وسط بحر الشمس المشرقة»؟.

هذا السؤال تصدى للإجابة عنه بالايجاب العالم الأثرى الدنماركى چيوفرى بيبى الذى قام بالتنقيبات الشهيرة فى البحرين ومنطقة الخليج. إذ يعتقد بيبى أن نصر سرجون الآشورى يحدد بدقة نسبية بالغة موقع ديلمون فى الخليج العربى.

ان نص سرجون الآشورى يذكر مكانين على وجه التحديد هما بيت ياكين وديلمون، وواضح من النص انه كانت هناك حدود مشتركة بين ديلمون وبيت

یاکین مما یدل علی أن ملك دیلمون «أوبیری» بینها كان یعیش فی جزیرة (كالسمكة فی الماء) كان یفرض سیطرته أیضاً علی جزء من الساحل القاری لبلاد العرب، ولكن بیت یاكین كانت بدورها متصلة بحدود عیلام (التی هی فی ایران حالیاً وعاصمتها سوسة) كها یفهم من النص أیضاً.. فأین تقع بیت یاكین علی وجه التحدید؟.

نعرف من نص آشوری آخر ترکه سنحریب Sennaeherib ابن سرجون الآشوری والذی تولی اللك بعد أبیه عام ۲۰۰۵ م. انه حارب میروداش الآشوری والذی تولی اللك بعد أبیه عام ۲۰۰۵ م. انه حارب میروداش بالادان Merodach Baladan ملك بیت یاکین الذی كان قد ثار بعد أن أخضعه والده سرجون ویقول النص: «ان سنحریب هزم میروداش بالادان وأخضع بلاده بیت یاکین وان سكان المدن الساحلیة فی بیت یاکین رکبوا السفن وعبروا البحر حیث لجأوا إلی عیلام » وهذا لایترك مجالاً للشك فی أن بیت یاکین كانت علی الجانب الغربی للخلیج بدلیل ان سكانها اضطروا لعبور البحر للوصول الی عیلام علی الجانب الشرقی هرباً من سنحریب، وبذلك تكون البحر للوصول الی عیلام علی الجانب الشرقی هرباً من سنحریب، وبذلك تكون الحدود المشتركة بین بیت یاکین وعیلام التی تحدث عنها سرجون الآشوری تقع الحدود المشتركة بین بیت یاکین وعیلام التی تحدث عنها سرجون الآشوری تقع والفرات، ویكون موقع دیلمون القاریة (التابعة لدیلمون الجزیرة) جنوبی بیت یاکین علی امتداد الساحل العربی للخلیج، أی منطقة الاحساء شمالاً إلی یاکین علی امتداد الساحل العربی للخلیج، أی منطقة الاحساء شمالاً إلی یاکین علی امتداد الساحل العربی للخلیج، أی منطقة الاحساء شمالاً إلی الکویت بالأشهاء المعاصرة.

نأتى بعد ذلك الى تحديد موقع جزيرة ديلمون حسب نص سرجون الآشورى . ان النص يشير الى أنها تبعد بمقدار ٣٠ساعة مزدوجة داخل الماء ، والساعة المزدوجة (بيرو) وحدة قياس للمسافة بمقدار ساعتى مشى ، أى أنها تبعد بمقدار ٢٠ساعة مشى ، وإلى هنا تبرز عقبتان :

الأولى: اننا لا نعرف من أين يبدأ القياس الذى يؤدى إلى الوصول إلى ديلمون بعد ٦٠ ساعة مشى.

الثانية: اننا إذا اعتبرنا ان الساعة المزدوجة تقاس بالمشى على الأقدام فان ديلمون تكون أبعد كثيراً إلى الشمال عن موقع البحرين الفعلى .

غير ان امعان النظر قليلاً يحل العقبتين.. فالأكثر احتمالاً أن يبدأ القياس من «ساجلات» على حدود عيلام حيث يبدو محتملاً ان أوبيرى ملك ديلمون قدم هداياه إلى سرجون في هذا المكان، وهو يقع في رأس الخليج أو منطقة شط العرب حالياً حيث تلتقى حدود عيلام وحدود بيت ياكين.

أما العقبة الثانية فتزول أيضاً إذا اعتبرنا أن البيرو أو الساعة المزدوجة المشار اليها في النص تقاس بالابحار وليس بالمشى على الأقدام، فعندئذ تبدو المسافة المذكورة معقولة جداً، فإذا كان القارب القديم يبحر مسافة ه أميال في الساعة الواحدة أي عشرة أميال في الساعة المزدوجة (البيرو) فانه يقطع بعد ٣٠ساعة مزدوجة ميل وهي نفس المسافة التي تبعدها البحرين فعلاً عن رأس الخليج. وعلى هذا \_كا يقول جيوفري بيبي \_ يكون تخمن راولنسون صحيحاً إلا إذا وعلى هذا \_كا يقول جيوفري بيبي \_ يكون تخمن راولنسون صحيحاً إلا إذا

وبعد زمن ديوراند وراولنسون اكتشف اسم ديلمون في كثير من الوثائق المسمارية الأخرى المتعلقة بشتى الأغراض الدينية والتجارية والسياسية، وأقدم وثيقة تذكر اسم ديلمون تم اكتشافها حتى الآن هي لوح أورب نانيش ملك لجش الذي عاش حوالي عام ٢٥٢٠ق.م. وفيه يقول: «ان سفن ديلمون القادمة من بلاد أجنبية أحضرت لي الخشب كهدية». أما أحدث وثيقة مسمارية تذكر اسم ديلمون فهي وثيقة ادارية من العام الحادي عشر من حكم نابونيدوس ملك بابل الذي عاش عام ١٤٥ق.م. وجاء فيها ذكر «حاكم ديلمون».

وبذلك تكون ديلمون قد استمرت معروفة لمعاصريها في الزمن القديم ألفي عام (من ٢٥٢٠ الى ٥٤٤ ق.م.) ولا شك أنها كانت معروفة قبل ذلك وبعد ذلك وقد تكشف الوثائق في المستقبل ما يزيد من المساحة الزمنية لمعرفتنا بها.

### أسطهرة الفسردوس

لم تكن ديلمون جرد مملكة صغيرة إلى الجنوب من بابل، ولم تكن جرد عطة بحرية تجارية في الطريق من الهند إلى بلاد الرافدين ولا تقتصر أهميتها على مجرد معرفتنا بحضارة مفقودة أخرى أو مكان أثرى آخر كها هو الحال مع ماجان وميلوخا وعيلام وبيت ياكين وغيرها من نقاط الحضارة المتناثرة حول بلاد الرافدين. وانحا

تكن أهمية ديلمون على وجه التحديد في أنها تحتل مكاناً فريداً في الميثولوچيا السومرية والبابلية باعتبارها مكاناً مقدساً له مواصفات الجنة أو الفردوس.

وتحدثنا أسطورة سومرية شهيرة عن ديلمون كأرض طاهرة نظيفة مشرقة ، لا موت فيها ولا مرض ولا عدوان ، على نحو يفيد وجود فكرة سومرية عن جنة مقدسة في هذا المكان تصفها الأسطورة في أبياتها الافتتاحية كها يلى:

أرض ديلمون مطهرة . . أرض ديلمون نقية أرض ديلمون نظيفة .. أرض ديلمون مشرقة في ديلمون لا ينعق الغراب ولا تصيح الحدأة ولا يقتل الأسد ولا يفترس الذئب الحمل لا يوجد فيها كلب يقتل جدياً أو خنزير يسطو على غلة لا أحد يقول عيني تؤلني ولا أحد يقول رأسي تصدعني فها لا تقول المرأة العجوز: أنا عجوز ولا يقول الشيخ: أنا طاعن في العمر فها الغادة لا تستحم (أي لا تتسخ) والماء المتلاليء لا يراق من يعبر النهر (الموت؟) لا تندو عنه.. (صيحة؟) ولا يمشى إليه الكهنة النائحون والمغنى لا ينطق بالبكائيات ولا يقف إلى جانب سور المدينة (الجبانة؟) ويرفع عقيرته بالرثاء..

هذه الأسطورة وردت في نص سومرى اكتشف في نيبور عبارة عن لوح طيني كبير يضم ٢٧٨ سطراً من الكتابة المسمارية في ستة أعمدة وهو محفوظ حالياً في متحف جامعة بنسلقانيا الأمريكية، وقد نشر النص لأول مرة في عام ١٩١٥ ولكن ترجته حينئذ كانت غامضة وغير مفهومة إلى حد كبير. وفي عام ١٩٤٥

ظهرت ترجمته اللقيقة الواضحة على يد البروفيسور كريمر الثقة العالمي في الحضارة السومرية وأمين قسم الشرق الأدنى بمتحف جامعة بنسلڤانيا.

وكان كريمر نفسه هو أول من أطلق على هذه الأسطورة فى كتابه «نصوص الشرق الأدنى القديم» اسطورة الفردوس، كها انه أسمى اللوح المكتوبة عليه الأسطورة «لوح امركار» نسبة إلى السيدة امركار التى حلته من العراق إلى أمريكا.

ولحسن الحظ فان لوح امركار هذا الذى يحوى «اسطورة الفردوس» من أحسن الألواح السومرية حفظاً وسلامة ، ليست به فراغات أو انقطاعات أو غموض عما أتاح للعلماء معلومات متصلة قيمة عن سمات الفردوس لدى السومريين التى ربا تكون قد نفذت إلى التصور العبراني للفردوس كما سنرى فما بعد.

تجرى أحداث الأسطورة فى ديلمون التى توصف بأنها «بلاد ومدينة» والتى رأينا وصفاً لها في سبق، أما أشخاصها الرئيسيون فهم «انكى» إله الماء و«نينخورساك» ربة الأرض وعدة آلمة أخرى من آلمة النباتات.

وتمضى أحداث الأسطورة بعد الوصف الافتتاحى لجنة ديلمون فتقول أن الشيء الوحيد الذي كان ينقص ديلمون هو الماء العذب، ولذلك طلبت الربة نينخورساك (الأرض) من الإله انكى (اله الماء العذب) أن يوفر المياه العذبة التي تنقص هذه الجنة الأرضية، وهو مافعله انكى بسعادة، ثم يتزوج انكى من نينخورساك وينجبان الإلهة نينسان Ninsan أو نينمو Ninsan (إلهة النباتات) ومما له دلالة أن الأسطورة تذكر أن فترة حل نينخورساك لنينمو كانت تسعة أيام، أي أن اليوم يقابل شهراً بالنسبة للحمل البشرى، ووضعت نينخورساك حلها بدون أي أن اليوم يقابل شهراً بالنسبة للحمل البشرى، ووضعت نينخورساك حلها بدون ألم أن ننسى أن هذه الأحداث تدور في الجنة، ولا ألم في الجنة.

إلى هنا يبدو منطق الأسطورة مفهوماً.. التزاوج بين الأرض والماء العذب ينتج النبات، فنحن إذن أزاء أسطورة «تفسيرية» أى أسطورة تفسر أصل الأشياء لا أسطورة «طقوسية» أى تستخدم للتلاوة فى المراسم الدينية، غير أن الأسطورة التى نحن بصددها لا تلبث أن تدخل فى عجالات لا يحيط بها ادراكنا الحديث، فتقول ان انكى واقع ابنته نينسان فولدت الربة نينكورا Ninkurra وهذه بدورها

يواقعها انكى فتلد الربة أوتو Utto التى توصف أيضاً بأنها من آلهة النباتات، وعندئذ تحذر الربة الأم نينخورساك حفيدتها أوتو من أنكى وتنصحها كيف تتصرف لتدفع عن نفسها غائلته، ولكن انكى وقد شاهد أوتو على حافة الغدير فتاة يانعة ناضجة يحن إلى مضاجعتها ويتقرب اليها، فتطلب أوتو ربما نتيجة لنصيحة نينخورساك أن يأتيها انكى بهدية من الخيار والتفاح والعنب (مما يدل على أن عادة هدية العرس كانت معروفة منذ أقدم العصور) ويحضر انكى الهدية المطلوبة إلى كوخ أوتو وتستقبله هذه بابتهاج، ونتيجة لاتحادهما تولد ثمانى مولودات جديدات، ولكن قبل أن تتمكن نينخورساك من اعطاء هذه المولودات اسهاءها وخصائصها يبعث انكى رسوله إسيمود Isimud لاحضارها له حيث يأكلها جميعاً واحدة وراء الأخرى.

هذه التفاصيل يغمض تفسيرها كما هو واضح، ولكن ربما كانت تشير إلى تفسير بعض الظواهر النباتية نتيجة لاتحاد الماء بالنباتات المختلفة، فتنشأ مثلاً الطحالب ومواد الصباغة. الخ.

وعلى أية حال تمضى الأسطورة فتقول ان نينخورساك تغضب غضباً شديداً من انكى وتصب عليه لعنات رهيبة وتنصرف عنه، كما تستاء الآلهة الأخرى أيضاً من أفعاله، ونتيجة لذلك يسقط انكى مريضاً مصاباً في ثمانية أجزاء مختلفة من جسمه.

ولنا أن نتصور كيف تتدهور الأشياء نتيجة للخصام بين انكى ونينخورساك، أى نتيجة لانحسار الماء العذب عن الأرض الخصبة، فلا بد أن تكون النباتات قد ذبلت ووحوش جنة ديلمون وطيورها قد تضررت، ان شيئاً غير مقدس (الخسام والغضب) قد حدث فى هذه الأرض المقدسة، ولكن الوضع لايستمر على ذلك طويلاً، اذ يتصدى ثعلب الجنة للمصالحة بينها، ونتيجة لدهاء الثعلب تعود نينخورساك وتقرر معالجة انكى بأن تخلق ثمانى آلمات تتولى كل منها شفاء جزء من أجزاء جسد انكى المريض، وهكذا تخرج ثمانى آلمات جدد كان آخرها الاله انشاج وهمي المتعرب الأسود الذى اكتشفه الكابتن ديوراند فى البحرين.



« إنكى» إله المياه الجوفية وكبير آلهة ديلمون

ويشير الباحثون إلى وجود علاقة لغوية بين اساء كل من هذه الآلهة الثمانى وبين أسهاء الأعضاء المصابة فى جسد انكى وتبرز منها بصفة خاصة إلهة تدعى نينتى Ninti تتولى علاج ضلع انكى، إذ ان كلمة «نن» بالسومرية معناها سيدة، وكلمة «تى» تعنى ضلعاً، فيكون اسم هذه الربة «سيدة الضلع» ومن العجيب أن كلمة «تى» تعنى أيضاً فى اللغة السومرية (الحياة) أى ان اسم هذه الربة يمكن أيضاً أن يكون «سيدة الحياة».. أو «حواء»!.

وهنا نجد تشابهاً قرياً ملفتاً للنظر بين الأسطورة السومرية وقصة التوراة عن خلق حواء من ضلع آدم. إذ يقول سفر التكوين: «فاوقع الرب الإله سباتاً على آدم فنام فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحماً وبنى الرب الإله الضلع التى أخذها من آدم امرأة وأحضرها إلى آدم».

والسطور الختامية في القصيدة السومرية ممحوة بعض الشيء ولكن يبدو انها توحى بأن الآلهة الثماني اعتبرت بمثابة بنات انكى وابنائه وقامت نينخورساك بتحديد مصائرها، ومن المهم أن نلاحظ أن هذه الأسطورة الغريبة لامقابل لها في أساطير الشرق الأدنى القديم إلا فيا يتعلق بفكرة وجود عصر ذهبي في الماضي السحيق وهي فكرة واسعة الانتشار في كل أساطير البشرية.

# تأثر العشد القديم بفكرة الجنة الديلمونية

ان هذه الأسطورة السومرية التى تدور أحداثها فى ديلمون تعد أول وأقدم نص بشرى يتحدث عن فكرة وجود أرض مقدسة وارفة الظلال ، جارية الأنهار ، تمت فيها عملية خلق على نحوما ، وهى أرض مبرأة من كل سوء ، لا يعرف فيها المرض أو الموت ، ولا تفترس الحيوانات بعضها بعضاً . هذه السمات قوية الايحاء بفكرة الجنة التى ورد ذكرها فى سفر التكوين من العهد القديم مما جعل بعض الباحثين يتجهون الى افتراض ان كاتب سفر التكوين قد تأثر بفكرة الجنة الديلمونية . وبالطبع فان هذا التأثير ـ كما يقولون ـ لم يكن بالضرورة نتيجة نقل مباشر ، أى بترجة الأسطورة الديلمونية إلى اللغة العبرانية القديمة ، وإنما يمكن القول بأنه وجدها فى تراث شعبه فأخذها واستفاد بها ونسج منها قصة عن معتقداته حول الجنة .

فإذا أضفنا إلى ذلك اشارة الأسطورة السومرية إلى خلق امرأة فى هذه الأرض تتولى علاج ضلع رجل لأمكن القول ان التشابه بين الحكايتين لم يكن محض صدفة خاصة إذا كان اسم هذه المرأة واحداً فى الحالتين، فهو مشتق من مادة الحياة، فالمرأة تدعى «سيدة الحياة» فى القصة السومرية و «حواء» فى سفر التكوين.

والواقع انه ليس وصف الجنة وعلاقة حواء بضلع الرجل هما الأمران المتشابهان الوحيدان بين سمات الجنة في سفر التكوين وتلك الأساطير السومرية الأقدم عهدا بألفعام على الأقل وإنما هناك عناصر كثيرة أخرى متشابهة بينها، فثلاً هناك النص في التراثين على أهمية اكتساب المعرفة، والتحدث عن سر الولادة والحلق، وسر الحياة والموت، وسبب الألم والمرض والشقاء، وخلق الانسان الأول من عنصرين ترابي والحي كما نجد ذكراً في الحالتين لرموز معينة مثل الشجرة المقدسة وألواح القدر، ودهاء الحية، ونعرف من أسطورة أدابا (آدم؟) السومرية وملحمة جلجاميش مدى اهتمامها بالبحث عن الحلود، وكيف أصبحا قاب قوسين أو أدني من الحصول عليه، ثم فقداه نتيجة للضعف البشرى، تماماً كما حدث لآدم في الجنة، بالرغم من اختلاف الوقائع المحددة في التراثين.

ولعله ليس من قبيل الصدفة أن يحدد سفر التكوين موقع الجنة في مكان ما من بلاد الرافدين أو بالقرب منها، وأن يذكر من بين أنهارها دجلة (حدقل) والفرات، فقد جاء في سفر التكوين: ١٤:١٢

«ولقد أثبت السيد الرب جنة في ناحية الشرق من عدن ووضع فيها الانسان بعد ما خلقه، ومن الأرض أخرج السيد الرب كل شجرة تسر النظر وتكون صالحة للغذاء.. ونهراً يخرج من عدن يروى الجنة ومن ثم يتجزأ في أربعة رؤوس فاسم الأول منها بيسون واسم النهر الثاني جيحون واسم النهر الثالث حدقل وهو الذي يجرى نحو شرق آشور، والنهر الرابع هو الفرات».

ويقول الدكتور فاضل عبد الواحد على المتخصص فى حضارات ما بين النهرين ان كلمة عدن ربما جاءت من الكلمة السومرية Adinu ومعناها السهل أو

**YY** 3

الأرض السهلة وبالاضافة إلى هذا المدلول العام للكلمة فقد ظهر من النصوص السومرية التى انحدرت الينا من فجر عصر السلالات الثالث [فى حدود ١٤٥٠ق.م.) أن كلمة عدن كانت تطلق بالتحديد على المناطق السهلة الواقعة جنوبى مدينة أوما (خوجة الحالية) غربى مدينة لكش، وهى المنطقة التى كانت سبباً فى نزاع طويل بين هاتين المدينتين أوما ولكش. ثم نجد التوراة تفترض ضمنياً ان جنة عدن كانت تقع فى جنوب وادى الرافدين أى فى سومر.

وعلى ذلك يمكن القول بان العبرانيين قد أخذوا اسم عدن ومكان وجودها في بلاد الرافدين عن الحضارة السومرية وربطوها بتصور الجنة الديلمونية دون أن يدركوا ان السومريين كانوا يتصورون وجود الجنة في جزيرة ديلمون بالتحديد، ومع ذلك فان كلمة «الفردوس» التي تطلق أحياناً على الجنة يمكن أن تشير إلى موقع ديلمون بالتحديد.

إذ يقول العلامة جواد على (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام جبا ص ٥٦٣٥) هناك نص بابلي يرجع إلى سنة ٣١٧ق.م. وردت فيه عبارة «أرض رعيت برديسو» pardesu وتقابل هذه الكلمة كلمة Pildash أو pardesu بالعبرانية وفردوس بالعربية وتقع هذه الأرض في القسم الشرقي من جزيرة العرب بين ماجان (عمان الحالية) وبيت نبسانو Bit Napsanu (التي هي جزيرة ديلمون) وقد حلت هذه التسوية بعض العلماء على التفكير في أن ما ورد عن جنة عدن في التوراة إنما أريد به هذه المنطقة التي تقع في القسم الشرقي من جزيرة العرب وعلى سواحل الحليج.

ويوجد في المتحف البريطاني خاتم سومري يرجع تاريخه إلى منتصف الألف الثالث قبل الميلاد اشتهر منذ اكتشافه باسم «خاتم الاغراء» Seal of Temptation «خاتم الاغراء» إذ انه ينقل بصورة وافية جو الفردوس الذي ورد في التوراة فعناصر تصميمه تتألف من اله وشجرة وامرأة وحية جنباً إلى جنب، والشجرة عملة بالثمار، والحية تقف على ذنبها خلف المرأة وكانها تهمس في أذنها. وقد اختلفت الآراء في هذا الحاتم فقال بعض المتحمسين من العلماء انه يمثل اشارة واضحة إلى قصة الاغواء التي تعرض لها آدم في الجنة، وقال آخرون انه لا ينبغي أن نحمل الأثر أكثر مما يحتمل وان التشابه بين عتوياته وعناصر قصة الاغواء الدينية ليس أكثر من

مصادفة ، ولكن ما يهم على أية حال هو أن هذا الخاتم يمثل مفهوم العراقى القديم للعصر الذهبى السحيق حيث كان يتجمع الآلهة والبشر تحت ظلال الأشجار وتشاركهم سعادتهم الطيور والوحوش دون عداء أو فزع ، وهو نفس ما تمثله صورة ديلمون في أسطورة «انكى ونينخورساك» التي وردت في لوح امركار الذي أشرنا اليه فيا قبل ، فهنا نجد أن الاسد لا يقتل ، والذئب لا يفترس الحمل ، والكلب لا يعقر ، والخزير لا يسطو على الغلة .

ونجد لهذه الصورة أيضاً انعكاساً في سفر اشعياء بالتوراة حيث نقرأ عن حالة السلم والطمأنينة بين الانسان والحيوان ما يلي:

«فيسكن الذئب مع الخروف، ويربض النمر مع الجدى، والعجل والشبل والمسمِّن معاً، وصبى صغير يسوقها، والبقر والدابة ترعيان، تربض أولادهما معاً، والأسد كالبقر يآكل تينا، ويلعب الرضيع على درب الصل، ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان..».

(أشعياء ١: ٢ ــ ١٠)

# الناجس من الطوفان يحيــا في أرض الخــلـود

هذه النظرة إلى ديلمون باعتبارها الجنة أو الفردوس الأرضى جعلت سكان بلاد الرافدين القدماء يعدونها أيضاً «أرض الحلود»، ولذا كان من الطبيعى أن تجعلها الآلمة المكان الذى يقيم فيه الرجل الذى نجا من الطوفان بعد أن منحته الآلمة حق الحلود.

ولدينا نصان لأسطورة الطوفان احدهما سومرى وهو الأقدم بالطبع، والثانى بابلى آشورى مأخود عنه مع تغيير أسهاء الأبطال والآلهة، والمعروف ان الحضارة البابلية الآشورية ورثت الكثير من ثقافة السومريين فى اللغة والكتابة والأساطير والأدب والدين . . الخ.

وفى أسطورة الطوفان السومرية نقرأ:

«تجمعت كل العواصف البالغة القوة وهاجمت كعاصفة واحدة.. وفى وقت واحد غطى الفيضان مراكز العبادات ولمدة سبعة أيام وسبع ليال ظل الطوفان يجتاح كل الأرض وأخذ القارب الكبير تتقاذفه العواصف فوق الأمواج العظيمة وانبلج أوتو (إله الشمس) وألقى ضوءه على الساء والأرض وفتح زيوسودرا نافذة القارب العظيم ونثر البطل أوتو أشعته داخل السفينة الكبيرة وتقدم زيوسودرا الملك وركع أمام أوتو

وبعد انقطاع في اللوح المسماري الذي يحوى الأسطورة يمضى النص فيصف مصير زيوسودرا قائلاً:

تقدم زيوسودرا الملك فركع أمام آنو وانليل ويوسودرا وبارك آنو وانليل ويوسودرا وأعطياه حياة الآلهة وهباه أنفاساً خالدة كأنفاس إله وعندئذ، ويوسودرا الملك الذى حفظ اساء النباتات وبذرة البشرية جعلته الآلهة يعيش فى أرض ديلمون أرض العبور المكان الذى تشرق منه الشمس.

ففى هذا النص السومرى من أسطورة الطوفان تذكر الأسطورة صراحة أرض ديلمون كمكان يعيش فيه زيوسودرا Ziusudra ملك سيبار Sippar الناجى من الطوفان، إذ لما كان زيوسودرا قد منح حياة خالدة جزاء لأنه «حفظ أسهاء

النباتات وبذرة البشرية » لذا كان من الطبيعى أن يحيا فى أرض الحلود لأن الفكرة المسبقة لدى السومريين عن ديلمون أنها الجنة.

ولكن النص البابلى من أسطورة الطوفان، وهو الأحدث عهداً من النص السومرى، لا يذكر ديلمون بالاسم كمكان يعيش فيه الناجى من الطوفان وهو أوتنابيشتيم tlnapishtim الذى يعادل زيوسودرا فى الأسطورة السومرية. ومن غير الواضح ما إذا كان عدم ذكر ديلمون فى هذا المقام يعود إلى انقطاع فى النص إذ ان اللوح غير واضح بالفعل فى هذا المكان أو لأن البابليين لم يكونوا ينظرون إلى ديلمون كأرض جنة وخلود كما كان يفعل أسلافهم السومريون، خاصة أن هؤلاء أى السومريين كانوا ينفردون باسطورة انكى ونينخورساك التى لامقابل لها فى الميثولوچيا البابلية.

ومع ذلك فإن النص البابلى أيضاً يشير اشارات قوية إلى امكان أن تكون ديلمون هي المكان الذي التقى فيه جلجاميش مع أوتنابيشتيم الناجى من الطوفان، إذ في نهاية القصة عندما تعلن الآلهة رضاها عن اوتنابيشتيم وزوجته يباركها كبير الآلهة انليل ويمنحها الخلود كآلهة، ويجعلها يعيشان «هناك بعيداً عند فم الأنهار» وإذا لاحظنا ان ديلمون تقع على الامتداد البحرى لفم نهرى دجلة والفرات (وغيرهما من أنهار الهضبة العيلامية) امكننا المطابقة بين مكانى اقامة بطل الطوفان في الأسطورتين.

ولما كان النص البابلي هو الأوفى من حيث تفصيلات القصة فلا بد من استعراضه بشيء من الاسهاب في مقام البحث عن مركز ديلمون في الأساطير المسمارية.

## ملحمة جلجاميش

ان قصة الطوفان البابلية هي جزء من ملحمة جلجاميش الشهيرة وقد عثر على هذه الملحمة في ١٢ لوحاً وجدت مطمورة في اطلال مكتبة آشور بانيبال في نينوى. وفي عام ١٨٧٧ حلت رموز أحد هذه الألواح، وهو اللوح رقم ١١، فوجد أنه يحتوى على قصة طوفان عظيم تعرضت له البشرية بأسرها ونجا منه فرد واحد

وعائلته وما أخذه معه من نباتات وحيوانات وآدى هذا الاكتشاف إلى اثارة اهتمام بالغ فى العالم وفى الدوائر الدينية والأكاديمية على وجه الخصوص نظراً للتشابه الكبير بين هذه الأسطورة وقصة الطوفان التى وردت فى الكتب المقدسة.

ولحسن الحظ فان اللوح الحادى عشر من ملحمة جلجاميش كان أحسن ألواح الملحمة الأثنى عشر حفظاً مما أعطانا تفاصيل كثيرة عن قصة الطوفان كما حكاها أوتنابيشتيم والطريق الذى سلكه جلجاميش كى يلتقى به. وتصور الأسطورة جلجاميش ملك اريك (الوركاء) على أنه حفيد اوتنابيشتيم الناجى من الطوفان، وبعد أن تقص الأسطورة حياة جلجاميش ومغامراته وتصور مدى انزعاجه لوفاة صديقه انكيدو وادراكه ان الموت لا محالة طائله هو أيضاً، تحكى لنا القصة أن جلجاميش قرر الانطلاق للبحث عن جده اوتنابيشتيم الرجل الوحيد الذى كافأته الآلهة بالخلود جزاء تقواه وانقاذه بذرة البشرية من الطوفان، وذلك على أمل أن يعرف منه سر الخلود.

وفى بداية رحلة البحث عن اوتنابيشتيم يصل جلجاميش إلى سفح سلسلة جبلية هى جبال ماشو. وكان يحرس مدخل هذه السلسلة من الجبال «رجل عقرب» وزوجته. ويحذره الرجل العقرب بأن أى انسان حى لم يستطع أن يجتاز هذه الجبال ويقاوم أخطارها، ولكن أمام اصرار جلجاميش على مغامرته يسمح له الحارس بالمرور، ويتبع جلجاميش فى رحلته الطريق الذى تسلكه الشمس، وبعد أخطار غيفة يصل إلى شاطىء بحر الموت، وهناك يجد حارساً آخر فى شكل امرأة صاحبة حانة جعة تدعى الربة سيدورى، وتحاول سيدورى بدورها أن تثنيه عن عاولة عبور بحر الموت، وتخبره ان أحداً غير الإله شمس لا يمكنه عبور ذلك النهر، وتنصحه بأن يتمتع بالحياة طالما أنه لايزال على قيدها، فالموت مقدر من الآلهة على البشر ولا يستطيع أحد أن ينجو من هذا المصير، وتقول له ألا يحاول البحث عن المستحيل وأن يقنع بأن يملأ معدته بأشهى الطعام وأن يبهج نفسه ليلاً ونهاراً:

«علیك أن تجعل من كل يوم حفلاً للابتهاج علیك أن ترقص وتلعب لیلاً ونهاراً فلترتدی أجمل الثیاب وأنظفها فلتغسل رأسك وتستحم في الماء

ولتبحث عن امرأة تحبها وتحبك فتمنحها حمايتك وتجعلها تبتهج تحت جناحك فهذا هو الممكن لأبناء البشر

ولكن البطل جلجاميش يرفض أن يأخذ بنصيحة سيدورى حاملة جرة النبيذ، فيتركها ويمضى فى طريقه، ولدى الشاطىء يلتقى مع «أورشانبى» الملاح الذى كان يقود سفينة أوتنابيشتيم ويأمره أن يعبر به مياه الموت، ويحاول أورشانبى بدوره أن ينصحه ويثنيه، ثم امام اصراره يخبره عن الطريقة التى يمكن أن ينجو بها من المياه القاتلة، وهى أن يصنع طوفاً معيناً من خشب الأشجار ينقله إلى وجهته فى المرحلة الأخيرة من رحلته تلك المحفوفة بالمخاطر والهلاك.

وما أن يلتقى جلجاميش مع أوتنابيشتيم حتى يطلب منه فوراً أن يبلغه بسر الحلود، وماذا فعل كى ينال هذا الامتياز الفريد، فيشرع الشيخ الطاعن فى السن أوتنابيشتيم يقص على مسامع جلجاميش قصة الطوفان، وكيف ان الآلمة قررت تدمير البشرية لأنها تصدر ضوضاء مزعجة. ولكن انكى اله المياه الجوفية (الذى رأينا صلته بديلمون) يحذر أوتنابيشتيم بما أضمرته الآلمة ويبلغه بأن يبنى فلكأ بأوصاف ومقاسات معينة وأن يصطحب معه أسرته وحيواناته، وعلى حين غرة بدأ الطوفان بالفعل بمياه تسقط من السهاء وتنبثق من الأرض، ولمدة ستة أيام وليال هبت العاصفة، وعلا الموج، وفي اليوم السابع أطلق أوتنابيشتيم حمامة وعصفوراً تباعأ ولكنها عادا إلى الفلك فعلم انها لم يعثرا على أرض صلبة، وبعد ذلك أطلق غراباً فلم يعد، فعلم أن الماء قد غاض، ورسى الفلك على قة جبل نيسير Nisir غراباً فلم يعد، فعلم أن الماء قد غاض، ورسى الفلك على قة جبل نيسير الألمة، وتدخل انكى لدى انليل كبير الآلمة طالباً منه ألا يعاقب كل البشر بخطايا البعض منهم، فلا تذر وازرة وزر أخرى، فوافق انليل على ذلك وتعهد بخطايا البعض منهم، فلا تذر وازرة وزر أخرى، فوافق انليل على ذلك وتعهد بخطايا البعض منهم، فلا تذر وازرة وزر أخرى، فوافق انليل على ذلك وتعهد بخطايا البعض منهم، فلا تذر وازرة وزر أخرى، فوافق انليل على ذلك وتعهد بخطايا البعض منهم، فلا تذر وازرة وزر أخرى، فوافق انليل على ذلك وتعهد به ثم دخل انليل الفلك ولمس أوتنابيشتيم وزوجته في جبهتهما، وقال:

منذ الآن سيكون أوتنابيشتيم خالداً منذ الآن هو وزوجته سيكونان مثل الآلهة ويعيشان هناك بعيداً عند فم الأنهار ولا يذكر النص البابلى كها أسلفنا مكان التقاء جلجاميش وأوتنابيشتيم بالتحديد، وهو المكان الذى اتخذ مقراً للرجل الخالد، واكتفى بأن أشار اليه بعبارة «هناك بعيداً عند فم الأنهار». ولكن كان واضحاً لدى العلهاء ان هذا النص البابلى لا بد أن يكون كغيره من النصوص البابلية والأشورية التى عثر عليها فى مكتبة آشور بانيبال منقولاً عن نص أقدم عهداً لم يكتشف بعد. ومرت أربعون سنة أخرى قبل أن يكتشف هذا النص الأصلى، وعندئذ اتضحت العلاقة الوثيقة بين قصة الطوفان وديلمون.

ففيا بين عامى ١٨٩٩ و ١٩٠٠ كانت بعثة أثرية من جامعة بنسلقانيا الامريكية تجرى تنقيبات في نيبور، وهي من أشهر المراكز الحضارية القديمة بأسفل بلاد ما بين النهرين وكانت في زمن السومريين وعهد سرجون الاكدى فيا بعد مركزاً لعبادة الإله انليل كبير الآلهة أو الأول بين الآلهة وهو بالتحديد الاله الذي دبر الطوفان ومنح الحلود لأوتنابيشتيم في النهاية، وكشفت التنقيبات عن أول زاقورة مدرجة يعثر عليها في بلاد ما بين النهرين، والمعروف انه كان لكل مديئة سومرية زاقورة واحدة فحسب، وعثر بأعلى الزاقورة على معبد صغير، وفي أسفلها على اطلال المعبد الرئيسي لانليل، وبين هذه الاطلال عثر هيليريخت رئيس البعثة وكان حجة في الكتابة السومرية على أرشيف المعبد و يحوى حوالي ٣٥ ألف لوح سومري وهي كمية تفوق ما عثر عليه من موجودات في مكتبة الملك الاشوري آشور بانيبال من القرن السابع قبل الميلاد.

وكانت معظم هذه الألواح مكتوبة بالقلم السومرى الذى سبق الكتابة البابلية السامية فى بلاد ما بين النهرين، ويرجع إلى هذا الاكتشاف الفضل فى تحسين معرفة العلماء باللغة السومرية. وقد ظل العلماء عاكفين على حل رموز هذا الكنز من الكتابات المسمارية سنين طويلة، وفى عام ١٩١٤ فكت طلاسم أحد الألواح فإذا به يحتوى على جزء من نص قصة الطوفان التى سبقت معرفتها من اللوح البابلى.

ولكن اللوح كان مطموساً فى معظمه للأسف، فلم يكن سليماً منه سوى ثلثه الأسفل وثمة ثغرات فى هذا الثلث أيضاً، غير أن ما تبقى من النص كان كافياً كى يوضح اننا بصدد نفس القصة التى قصها أوتنابيشتيم على جلجاميش فيا عدا

أن الراوى فى النص السومرى يدعى زيوسودرا، ولحسن الحظ فان الجزء الباقى الواضح من النص يحمل معلومات جديدة فى غاية الأهمية، إذ بينا نجد أن النص الآشورى البابلى لا يحدد مكان اقامة أوتنابيشتيم حيث التقى به جلجاميش نجد أن النص السومرى يقول:

وعندئذ زيوسودرا الملك الذى حفظ اساء النباتات وبذرة البشرية جعلته الآلهة يعيش في أرض ديلمون أرض العبور المكان الذى تشرق منه الشمس

والعبارتان الأخيرتان اللتان تصفان ديلمون بأنها «أرض العبور» و «المكان الذي تشرق منه الشمس» تستحقان وقفة تأمل، فان تعبير «أرض العبور» غير واضح وهي ترجمة حرفية عن الأصل السومري «كورب بالا» لاسه للاسمال وكلمة «كور» معناها في السومرية «أرض» أو «بلاد»، أما كلمة «بالا» فهو اسم فعل مشتق من فعل «يعبر» ويستخدم بصفة خاصة للدلالة على عبور الأنهار، وهذا يذكرنا على الفور بالتعبير الذي ورد في النص البابلي عن مكان اقامة أوتنابيشتيم «هناك بعيداً عند فم الأنهار».

أما تعبير «المكان الذى تشرق منه الشمس» فهو لايقل غموضاً، وكثيراً ما استخدم \_ كها يقول چيوفرى بيبى \_ كحجة لنفى ان ديلمون هى البحرين، إذ ان البحرين تقع إلى الجنوب من نيبور بينها «المكان الذى تشرق منه الشمس» لا بد بالضرورة أن يكون فى اتجاه الشرق. غير أن هذه الحجة كها يقول بيبى لا تصمد كثيراً إذا عرفنا ان البابليين ومن قبلهم السومريين كانوا يطلقون على الخليج العربى ثلاثة مسميات هى «البحر الأسفل» و «البحر المر» و «بحر الشمس المشرقة»، ومن الطبيعى تماماً بالنسبة لهم أن يسموا أى مكان فيه بالمكان الذى تشرق منه الشمس.

وباكتشاف هذا النص اكتسبت ديلمون أهمية بالغة لم تكن لها بمقتفى النص

الآشورى البابلي إذ أنها أصبحت المكان الذي يعيش فيه خالداً الرجل الذي نجا من الطوفان، والبها لا بد أن يكون قد سعى جلجاميش للقاء هذا الرجل.

ولكن لماذا جعلت الآلهة زيوسودرا بالسومرية ، أو سرخاكيس بالأكادية ، أو أوتنابيشتيم بالبابلية والآشورية يعيش في ديلمون؟ أن الفلك لم يرس فيها بالتأكيد بل رسا حسب الأسطورة في الجبال الواقعة إلى الشمال من بلاد ما بين النهرين في الذي أتى به جنوباً إلى ديلمون؟

الرد على ذلك واضح وسهل تماماً.. ان الناجى من الطوفان الممنوح حياة خالدة لا بد أن يعيش فى أرض الخلود التى لا يعرف فيها موت ولا مرض، أى ديلمون حسب ما عرفنا من أسطورة انكى ونينخورساك.

### زهرة الخلود

عثرت البعثة الدغاركية الأثرية برئاسة چيوفرى بيبى عند أقصى الطرف الجنوبى لجزيرة المنامة \_ كبرى جزر البحرين \_ على آثار قرية صغيرة تتميز بوجود أكوام كبيرة من المحار الفارغ فيها، ثبت أنها جيعاً من عارات اللؤلؤ. وتفصل المنطقة التى تقع فيها هذه القرية عن الصحراء الجنوبية للمنامة سبخة كبيرة يتعذر السير فيها عمل يشير الى ان المنطقة التى عثر فيها على محار اللؤلؤ الفارغ كانت فى الأصل جزيرة منفصلة مجاورة للشاطىء، ثم حدث الاتصال بينها لأسباب طبيعية.

ويرى چيوفرى بيبى فى كتابه «البحث عن ديلمون» ان هذا المكان لابد أنه كان فى الأصل مستعمرة للغواصين القدامى، وانهم كانوا ينشرون فيه صيدهم من المحار حتى يجف فى الشمس ويموت ليوان بداخله ويتفتح المحار فيجمعونه ويبحثون بداخله عن حبات اللؤلؤ الثينة.

وهذه طريقة قديمة في صيد اللؤلؤ وهي معروفة في أماكن مختلفة من العالم ولكنها ليست متبعة في الحليج الحديث، إذ ان الغواصين العرب في العصور الحديثة كانوا لايبرحون ظهر مراكبهم، وبعد أن يحصلوا على اللؤلؤ يلقون بالحارات الفارغة في البحر مرة أخرى.

ولذا فإن هذه المستعمرة لصيادى اللؤلؤ لابد أن تكون أقدم عهداً من الأسلوب المتبع حديثاً، مما يدل على أن صيد اللؤلؤ في البحرين كان حرفة قديمة جداً. وقد تبين لبيبي بالفعل أن هذه المستعمرة يعود زمنها الى الألف الثالث قبل الميلاد نظراً لتماثل الفخار الذي عثر عليه في معبد باربار، وهكذا يمكن القول باطمئنان ان البحث عن اللؤلؤ كان معروفاً في البحرين خلال عصور السومريين والبابلين السحيقة .

والمعروف أنه وردت فى النصوص المسمارية التى عثر عليها فى «أور» اشارات الى استيراد «عين السمكة» من ديلمون، وهو تعبير يفسره العلماء بأنه يعنى اللؤلؤ.

وهذا يذكرنا مرة أخرى بملحمة جلجاميش..

ففى النص البابلى للحمة جلجاميش نرى انه بعد أن يصل البطل جلجاميش فى بحثه عن الخلود إلى المكان الذى يعيش فيه أوتنابيشتيم \_والذى تبين لنا انه ديلمون من النص السومرى الناقص\_ وبعد أن يقص عليه أوتنابيشتيم قصة الطوفان يبلغه بأن ليس فى امكانه تحقيق الخلود، ولكن باستطاعته أن يجد تعويضاً جزئياً عن بغيته فى «زهرة تجديد الشباب»، فهذه الزهرة يمكنها أن تجدد الشباب ولكن المشكلة تكن فى صعوبة الحصول عليها. وفى اللوح الثانى عشر والأخير من اللحمة يسر أوتنابيشتيم لجلجاميش بسر زهرة الخلود هذه، فيبلغه أنها موجودة فى قاع البحر أو ربا على وجه التحديد فى المياه العذبة «الابسو» الذى تحست سطح الماء المالح، وكان على جلجاميش كى يصل اليها أن يربط أحجاراً فى قدميه ويغوص إلى قاع البحر حيث يقطف الزهرة السحرية. ثم يتخلص من الأحجار المربوطة بقدميه فيطفو مرة أخرى إلى السطح.

هذا النص يثير اهتماماً خاصاً لأن الطريقة التي اتبعها جلجاميش للحصول على هذه الزهرة السحرية هي نفس الطريقة التي كان يستخدمها غواصو اللؤلؤ المعاصرون أي بربط الأثقال في أقدامهم، وعلى ذلك فالشك يكاد يكون معدوماً في أن يكون المقصود بزهرة الحلود انما هو اللؤلؤ.

ومن المثير أن نلاحظ أن ثمة تقليداً كان شائعاً فى مصر القديمة يعتبر اللؤلؤ اكسيراً للشباب والحياة الدائمة، إذ يقال ان الملكة البطلمية كليوباترا كانت تشرب اللؤلؤ مذاباً فى النبيذ لتحافظ على ما تتمتع به من شباب وسحر وجاذبية.

وهكذا يبدو أن جلجاميش قد كوفىء فى النهاية بما يعوضه عن مغامراته الشاقة ورحلاته المهولة، ففى ديلمون أرض الحلود عثر على الزهرة السحرية التى تمد العمر وتجدد الشباب، وإذا كان الحلود نفسه من حق الآلهة ووقفاً عليهم دون غيرهم من بنى البشر فإن تجديد الشباب يبدو على الأقل أقصى ما يمكن لانسان أن يطمح اليه. ولكن قصة جلجاميش لاتنتهى للأسف بهذه النهاية المنطقية السعيدة. فنرى أن جلجاميش بعد أن يفعل كل ما أوصاه به أوتنابيشتيم ويحصل على الزهرة يتردد فى أكلها ويقرر أن يستبقيها ويأخذها معه إلى وطنه كى يقتسمها مع كبار أهل مدينته أورك (الوركاء) حتى يتمتعوا جميعاً بالحياة الشابة المتجددة. ولكنه إذ يغفو إلى جانب غدير ليحصل على شىء من الراحة تخرج الحية من «ثغرة فى الماء» وتأكل زهرة الحلود وبذلك تحرم الانسان من فرصة الشباب الدائم وتحصل هى عليه، ألسنا نرى الحية تتخلص من جلدها القديم كلها هرمت وتستبدل به جلداً جديداً وشباباً داعاً؟

وهذا يذكرنا مرة أخرى بالعهد القديم حين حرمت الحية الجنس البشرى من فرصة الخلود والشباب الدائم في جنة عدن. وكانت سبباً في طرد الجنس البشرى إلى حيث الشقاء والفناء.

وهنا تنتهى ملحمة جلجاميش، والعبرة فيها واضحة: إذا كان الانسان لا يستطيع حتى أن يقاوم مجرد النوم فكيف به يأمل أن يقاوم الموت؟

## ديلجون .. وأصل المومربيس

تلخيصاً لما سبق نقول ان سكان بلاد ما بين النهرين القدماء. كانوا ينظرون إلى ديلمون التى ثبت أنها البحرين الحديثة نظرة مقدسة. والسومريون بالذات وهم أقدم صناع الحضارة منى جنوب الرافدين كانوا يعدون ديلمون الجنة أو الفردوس المفقود حيث يوجد النقاء والطهارة والنظافة وحيث السلام الأبدى يعم الخلوقات

جيعاً من بشر ووحوش وطيور، وحيث لا مرض ولا موت ولا تقدم في العمر، فلا حاجة بالغادة أن تستحم لأنها نظيفة دائماً وكل ما حولما نظيف وطاهر. ولا تراق المياه المتلالئة على الأرض في الاستخدامات اليومية المعهودة لأن هذه المياه مقدسة تستخدم في الأغراض المقدسة وحدها (كما ثبت من حفسائر معبد باربار) وهذه المياه العذبة أوجدها انكى اله المياه الجوفية بطلب من نينخورساك ربة الأرض كي تتحول ديلمون إلى جنة وارقة الظلال تكسوها النباتات، أو بكلمة واحدة كان السومريون يعتقدون ان الآلهة باركت ديلمون ووهبتها المياه العذبة والنباتات والصحة والشباب الخالد، ويبدو أن هذا التصور كان له تأثير قوى على فكرة الجنة أو الفردوس في العهد القديم. ولذا كان من المنطقي عندما أنقذ انكي زيوسودرا من الطوفان، ومنحه انليل الخلود، أن تجعله الآلهة يعيش في المكان الذي لا يعرف الموت، أي في ديلمون، ولا بد أن يكون جلجاميش قد سعى اليها في بحثه عن الخلود متجشماً الأهوال والمشاق، ومتخطياً عقبات مستحيلة، وهناك التقى بالرجل الناجي من الطوفان، وسمع منه أسرار الآلهة، وقصة الطوفان العظيم الذي دمر البشرية، وهناك أيضاً غاص جلجاميش في أعماق مياه ديلمون كى يحصل على زهرة تجديد الحياة أو اكسير الشباب الدائم غير أن الحية عدوة الجنس البشرى منذ الأزل تحرمه هذه الفرصة الفريدة.

كانت هذه هى نظرة السومريين بالذات إلى ديلمون كها تقول أساطيرهم صراحة، ولكن يبدو أن هذه النظرة قد اهتزت قليلاً لدى البابليين وغيرهم من الأقوام السامية التى ورثت ثقافة السومريين وحضارتهم ومنازلهم، ودليلنا على ذلك ان الأسطورة السومرية عن انكى ونينخورساك التى تذكر ديلمون كأرض مطهرة نقية لا وجود لها أو لما يماثلها فى الأدب الأسطورى السامى اللهم فيا عدا تسرب فكرة الجنة مجردة إلى الأدب العبرانى وغيره من الآداب السامية دون أن تحدد هذه الآداب البامية دون أن تحدد هذه الآداب البامية دون أن تحدد

وهناك دليل آخر على اهتزاز صورة ديلمون كأرض مقدسة في نظر البابليين يتمثل في عدم ذكرها صراحة باعتبارها المكان الذي يقيم فيه أوتنابيشتيم الذي كافأته الآلهة بالخلود لانقاذ البشرية من الطوفان، فالنص البابلي الذي ورد في ملحمة جلجاميش يكتفي بالقول بأن الآلهة كافأت أوتنابيشتيم بالخلود وجعلته ملحمة بعيداً هناك عند فم الأنهار» ولولا أننا نعلم من شظية سومرية أن

جلجاميش سعى إلى ديلمون بالتحديد للقاء زيوسودرا، بطل الطوفان السومرى، لظل المكان الذى يقيم فيه نظير أوتنابيشتيم مجهولاً.

ويبدو أن تعامل البابليين والآشوريين الكثيف مع ديلمون في مجال التجارة والرحلات البحرية قد قلّل من النظرة المقدسة إلى هذا البلد، فالألفة تقلل من مشاعر التقديس والتكريم بل والاحترام بين البشر، غير أن هذا التعليل غير كاف لتفسير قداسة ديلمون لدى السومريين، وقد كان هؤلاء يتعاملون أيضاً مع ديلمون في شؤن التجارة والملاحة وغير ذلك من مجالات الحياة كها هو ثابت من النصوص السومرية، فلماذا لم تقلل هذه العلاقات من نظرتهم التقديسية إلى ديلمون؟ ولماذا المتعارون ديلمون بالذات لينظروا اليها هذه النظرة؟

هذا سؤال لابد أن يثور في ختام بحث عن مكانة ديلمون في الأساطير السومرية خاصة إذا علمنا ان السومريين قوم غرباء أصلاً عن المنطقة . انهم بكل تأكيد لاينتمون إلى الارومة الجنسية السامية الأساسية في منطقة الشرق الأدنى القديم ، ولكن تختلف آراء العلماء اختلافا بيناً في تحديد أصلهم والمكان الذي جاءوا منه ، غير أنهم بكل تأكيد أيضاً كانوا قوماً متحضرين منذ أول مجيئهم ، فقد أحدثوا قفزة حضارية نوعية بالنسبة لنمط الحضارة الذي كان سائداً في منطقة الرافدين قبل حضورهم ، ذلك النمط الذي تمثله حضارات ما قبل التاريخ المعروفة في تلك المنطقة .

ان هناك أدلة لها قيمتها تفيد ان السومريين جاءوا إلى منطقة ما بين النهرين حوالى عام ٣٣٠٠٠ ق.م. قادمين من ديلمون فإن أساطيرهم تذكر أن جدهم الأكبر جاء من ديلمون وانهم نزحوا من هناك بعد طوفان، ومن غير الواضح ما إذا كانوا يعتبرون أن ديلمون هى موطنهم الأصلى أم أنها كانت محطة على الطريق استقروا فيها مؤقتاً قبل نزوحهم الجديد إلى الشمال. ومن الثابت ان البحرين كانت بالفعل محطة مهمة تنزل فيها الأقوام المهاجرة الى الشمال، فالكلدانيون جاءوا إلى بابل من المنطقة العربية الشرقية على ساحل الخليج فى أواخر الألف الثانية قبل الميلاد مروراً بديلمون، ويقول هيردوت ان الفينيقيين فعلوا نفس الشيء وان مقابر البحرين الشهيرة فينيقية، فليس ما يمنع منطقياً أن يكون الشيء وان مقابر البحرين الشهيرة فينيقية، فليس ما يمنع منطقياً أن يكون

السومريون قبل هؤلاء جيعاً قد استقروا في ديلمون حيث عرفوا السعة والطمأنينة ورغد العيش قبل أن تستجد ظروف أخرى دفعتهم إلى الهجرة إلى بلاد الرافدين.

وهذا الاحتمال يفسر دون شك تلك النظرة المقدسة التى ظلوا ينظرونها إلى ديلمون، فالإنسان يحن إلى موطنه الأول وينظر إلى طفولته كعصر ذهبى ولى ولن يعود وكذلك الأقوام والجماعات فى عقلها الباطن الجماعى تنظر إلى عهدها الأول مثوى عظام الآباء والأجداد نظرة يملأها التقديس والاكبار، وتحلم بأيام هذا الموطن باعتبارها عصراً ذهبياً يختلف عن الواقع المعاش.

ومما له دلالة خاصة في هذا الصدد أن بعض الأساطير السومرية تذكر ان انكى هو «صانع الانسان» وأنه فرض أن تكون ديلمون هي «دار الندوة» أو «مجمع الآلهة» لجميع البلاد السومرية، ومن المحتمل ان إنكى كان في الأصل إلها محلياً في ديلمون قبل أن ينتقل إلى سومر، وبعض العلماء يتصورون ان أسطورة انكى ونينخورساك التي تفسر أصل النباتات نشأت أصلاً في ديلمون ثم انتقلت إلى بلاد ما بين النهرين، وهناك شواهد كثيرة على ان السومريين والبابليين (تأثراً بهم من بعدهم) كانوا يعتقلون انه في فجر الزمن كانت الآلهة تقضى معظم أيامها في ديلمون، كل ذلك من شأنه أن يعزز الاعتقاد بأن يكون السومريون قد توقفوا في البحرين وأقاموا بها زمناً وهم في طريقهم من موطهم الأصلى المجهول إلى وادى الرافدين، وربما كان هذا الوطن بالتحديد هو أقليم وادى نهر الأندوس حيث ازدهرت حضارة هارابا وموهانجو دارو، وعلى أي الأحوال كانت الفترة التي قضوها في ديلمون كافية لأن تظل حية في ذاكرتهم العذبة، وأشجارها الوارقة، كذكرى جنة قديمة أو فردوس مفقود.



بعض التماثيل الصغيرة المصنوعة من النحاس، عثر عليها فى آثار معبد قديم بقرية «باربار» بالبحرين، وتمثل هيكلين بشريين وطائراً ربما كان نعامة أو طاووساً. ويرجع تاريخ هذه التماثيل إلى حضارة ديلمون.



ازدهرت صناعة الأوانى الفخارية فى حضارة ديلمون، واشتهرت قرية «باربار» القديمة بصناعة هذه الأوانى. وفى الصورة نرى ثلاثاً من تلك الأوانى عثر عليها ضمن الآثار الله التى اكتشفت فى الحفائر الحديثة



رأس تمثال للملك سرجون الأكبر، يرجع تاريخه إلى نحو عام ٢٣٥٠ قبل الميلاد





بعض آثار أحد المعابد القديمة في قريه «باربار» بالبحرين. ويرجع تاريخ هذا المعبد إلى حضارة ديلمون القديمة. وقد أعيد اكتشافه بمعرفة مصلحة الآثار بالبحرين



حتم دقيق الصنع عثر عليه ضمن آثار «باربار» نقش عليه منظر لاثنين من المحاربين المسلحين بينها درع. وقد عثر على الكثير من الأختام المماثلة ذات أشكال مختلفة في أغلب المواقع الأثرية بمنطقة الخليج العربي والمناطق المحيطة



مقبرة متوسطة الحجم وتتكون من حجرتى دفن احداهما فوق الأخرى. وقد فتحت الحجرة العليا، أما الحجرة الدفن السفلى فلم تفتح بعد. ويرجع تاريخ هذه المقبرة إلى حضارة ديلمون. وهي واحدة من عشرات الآلاف من المقابر الماثلة الموجودة في البحرين.

بومبس وهرکیولانیــوم مدینتــان تـحت رمـاد بـرکــان

# ضمایا برکان فینوف یتحدثون

فى عام ١٧٠٩ كان أحد الأشخاص يحاول حفر بئر بالقرب من مدينة «ايركولانو» الايطالية على سفح جبل فيزوث فانفتحت تحت معوله ثغرة نفذ مها إلى أطلال مسرح رومانى قديم. كان هو مسرح هركيولانيوم احدى المدن المفقودة التى دمرها بركان فيزوث عام ٧٩ ميلادية، ودفنت منذ ذلك الحين تحت طبقات كثيفة من الركام البركانى، حتى جاءت ضربات المعول غير المقصودة لتسلط عليها أول شعاع من الضوء فى مطلع العصر الحديث.

وطير الرجل النبأ إلى مدينة نابولى الجاورة، وسرعان ما هف إلى مكان الاكتشاف المثير نبلاء المدينة فنهبوا المسرح من كل ثرواته الدفينة؛ خلعوا واجهاته الرخامية المتعددة الألوان واستخدموها في بناء فيلاتهم، وحلوا معهم التماثيل البرونزية والرخامية التي كانت تحلى أروقة المسرح. وقاموا باستخدام مئات العمال والسجناء بحفر أنفاق عديدة من مكان المسرح إلى وسط المدينة المدفونة على عمق ١٠٠ قدم تحت الأرض، حيث كانت تقوم البيوت والقصور والأسواق، فنهوها أيضاً، وجردوها من عتوياتها.

وهكذا كان اكتشاف هركيولانيوم بمحض الصدفة عام ١٧٠٩ بمثابة فجر عصر التنقيب عن الآثار في الزمن الحديث. كان مولداً لعلم «الاركيولوچي»! وكانت اطلال بومبي وهي ظاهرة فوق الأرض قد اكتشفت قبل ذلك في أواخر القرن السادس عشر. وكذلك اكتشفت أطلال ستابيا، وهي المدينة الثالثة

التى دمرها بركان ثيزوف، وظلت المدن الثلاث فى حالة حفظ جيدة تحت الركام البركانى إلى أن بدأت التنقيبات العلمية فى هذه المواقع الثلاثة، حوالى عام ١٨٦٠. وعندئذ أخذت هذه الأطلال بما فيها من هياكل بشرية تقص قصتها المروعة تحت غضب البركان، وتكشف فى نفس الوقت عن شواهد ثمينة على الحياة اليونانية للحومانية فى فجر العصر الميلادى.

## أكتشافات جديدة

ان البحر يبعد الآن عن مدينة هركيولانيوم بحوالى نصف كيلومتر، وذلك نتيجة لتدفق الحمم البركانية التى غطت الشاطىء القديم بعمق ٢٠متراً، ولكن في الماضى كانت حدود المدينة تقع على حافة البحر مباشرة. وخلال الأعوام القليلة الماضية أجريت تنقيبات فى أجزاء من هذا الشاطىء كشفت عن سور المدينة القديم وعثر فيه على عشر حجرات كبيرة مفتوحة من جهة الشاطىء ربما كان الغرض منها تخزين قوارب الصيد وأدواته. وفي هذه الغرف عثر الآن على أعظم الاكتشافات الأثرية فى هركيولانيوم منذ ضرب معول حافر البئر سطح أعظم القديم فى أوائل القرن الثامن عشر.

ففى بداية عام ١٩٨٧ بدأ عمال التنقيب تحت اشراف العالم الأثرى الايطالى جوسيبى ماچى يكتشفون الغرف الموجودة فى سور الشاطىء. ووجدت مليئة بهياكل أشخاص يبدو واضحاً انهم لقوا ميتة مفاجئة فى نفس اللحظة، وهكذا تأكدت حقيقة إعصار الغاز الخانق الساخن الذى يفاجىء ضحايا البراكين ويشلهم عن الهرب، وهى نظرية حديثة فى خصائص التدفقات البركانية لم تكن معروفة من قبل . كما بدا واضحاً ان معظم أهالى هركيولانيوم قد لقوا حتفهم فى الكارثة كزملائهم فى بومبى. وكان المعتقد من قبل ان معظمهم استطاع النجاة لقلة الهياكل البشرية التى عثر عليها فى هذه المدينة مقابل مئات الهياكل التى عثر عليها فى بومبى.

فى احدى هذه الغرف المكتشفة حديثاً عثر على اثنى عشر هيكلاً متكومين سوياً، ويعتقد العالم چوسيبى ماچى انهم أفراد أسرة واحدة كانوا يحاولون الهرب: سبعة هياكل لأشخاص كبار منهم ثلاثة نساء، وأربعة هياكل لصغار، بالاضافة إلى هيكل طفل رضيع فى حضن هيكل كبير، كها لو كانت تخبئه أمه.

وإذا كان المنظر في هذه الغرفة يثير الشفقة والرثاء، فإن المنظر في غرفة مجاورة يثير الرعب، إذ ثمة هياكل متفحمة متقلصة فاغرة أفراهها متناثرة في فوضى على أرضية الغرفة، من بينها هيكل حصان، ويعتقد العالم ماچى ان هؤلاء الأشخاص نزلوا على السلالم المقامة في سور المدينة وهم في حالة ذعر شديد ثم الحأوا إلى هذه الغرفة للاختباء فيها، ولكن ذلك لم يعصمهم من الكارثة.. لقد حبسوا أنفسهم داخل الفرن!

وفى غرفة ثالثة وجدت هياكل كثيرة لضحايا مصطفين فى نظام كما لو كانوا يطفون فى لجات من الماء، مما يشهد بأن الموت كان يأخذهم تباعاً كلما دخلوا الغرفة موجة بعد موجة.

ولم تفتح بعد بقية الغرف العشر خوفاً على محتوياتها من عوامل التعرية ، ولكن على الشاطىء القديم ، خارج الغرف ، عثر على المزيد من الهياكل المتفحمة ، تبلغ في مجموعها زهاء ١٥٠ هيكلاً ، منها هيكل لجندى رومانى وجد مسطحاً على الأرض وإلى جانبه سيفه وأدواته ، هل كان يحاول السيطرة على حالة الذعر بين الهاربين وأن يبث فيهم شيئاً من النظام عندما دهمه الموت بدوره ؟ ربما! . وفي داخل عظام أمرأة شابة عثر على عظام هشة لجنين في شهره السابع .. كانت حبلي لقيت نفس المصير. وثمة هيكل لامرأة في الخامسة والأربعين أسماها المكتشفون «سيدة الحواتم» إذ عثر في أصابعها على خاتمين كبيرين مطعمين بالأحجار الكريمة المنقوشة ، وإلى جانبها أسوارها وأقراطها ، كانت أيضاً تحاول المرب وهي في أوج زينتها .

ومن أهم المكتشفات التى عثر عليها فى الشاطىء قارب رومانى مقلوب وجد فى حالة كاملة تماماً في عدا انه متفحم نتيجة لسع النيران، وينتظر أن يكشف هذا القارب الكثير من التفاصيل عن صناعة القوارب الرومانية فى القرن الأول الميلادى والتى لا يعرف عنها الأثريون المحدثون شيئاً. وقد عثر إلى جانب القارب على بقايا رجل ممسكاً فى يده بشىء كالمجداف هل يكون هو الملاح؟ وهل كان هذا القارب يقف عند حافة الشاطىء القديم يحاول أن يجلى بعض الفارين المذعورين؟ هل كانت «سيدة الخواتم» فى طريقها إلى هذا القارب مع آخرين عندما دهمهم الموت جيعاً؟

أسئلة كثيرة عيرة ينطق بها هؤلاء الموتى الذين بدأوا يتكلمون بعد صمت دام نحو ألفى سنة. وهى ثروة عظيمة القيمة من الناحية الأثرية، إذ ليست هناك هياكل بشرية من العصر الرومانى، فقد كان الرومان يدفنون موتاهم فى التراب ولا يعنون بحفظهم كها يفعل المصريون وغيرهم من الشعوب القديمة. وفجأة نعثر فى هذا الشاطىء القديم سالمدفون كمقبرة هائلة على عشرات الهياكل الرومانية السليمة الجيدة الحفظ التى تمثل عنتلف الأنماط من رجال ونساء وأطفال وأشراف وأحرار وعبيد وجنود. ان هذه العظام بعد تحليلها واستنطاقها ستقول الكثير وأحرار وعبيد وجنود، ان هذه العظام بعد تحليلها واستنطاقها حالياً الدكتورة سارة عن هؤلاء الناس وكيف كانوا يعيشون. وهذه المهمة تتولاها حالياً الدكتورة سارة بيزل عالمة الأجناس المتخصصة فى تحليل العظام القديمة، والتى تقوم بمساعدة الدكتور ماچى فى أبحاثه.

وتتمتم الدكتورة سارة بيزل دائماً: من ذا الذي يقول ان الموتى لا يتكلمون؟!

#### \* \* \*

يمتد جبل فيزوف على خليج نابولى من كابرى وسورينتو إلى رأس ميسينو، ويبدو بجرمه الأزرق الهائل وامتداده الكبير على خط الأفق مسيطراً تماماً على واديه وسفوحه.

وهذا الجبل يبدو في ظاهره كرياً للغاية ، فعلى سفوحه تنمو أجود أنواع الكروم والأعناب حتى لقد اشتهرت المنطقة منذ أقدم العصور بانتاج النبيذ الجيد وكانت تقوم بتصديره إلى شتى موانى البحر المتوسط في عصر الرومان كها أن أراضيه الزراعية على درجة عالية من الخصوبة وتنتج جيع أنواع الخضروات والفاكهة . أما في باطنه فهو يضمر الغدر والدمار، إذ انه من مناطق الدمار القديمة ، ولم يكن انفجار عام ٧٩ ميلادية هو الأول ولا الأخير، فقد ثار بركان فيزوف بعد ذلك عدة مرات ولكن بعنف أقل ، وربا تكون أقوى هذه الانفجارات التالية انفجار عام ٢٩٧٤م ، ثم انفجار عام ١٩٣١ الذي راح ضحيته ٥٠٠٤ شخص على الأقل ، وأخيراً حدث انفجار عنيف آخر عام ١٩٤٤ ، وهو هادىء من ذلك الحين ، ولكن في عام ١٩٨٠ حدثت هزة أرضية عنيفة شلت الحياة في نابولي وأصابت سكان المنطقة بالنعر ، وخلال عام ١٩٨٣ وقعت سلسلة أخرى من الزلازل دمرت معظم مبانى مدينة بوزولى المجاورة فهجرها حوالى نصف سكانها ،





« السيدة ذات الخواتم » . . قفرت من فوق أسوار المدينة هرباً من نار البركان فماتت فى مكانها وغطاها الرماد . ومازالت فى أصابعها الخواتم الذهبية المرصعة بالجواهر

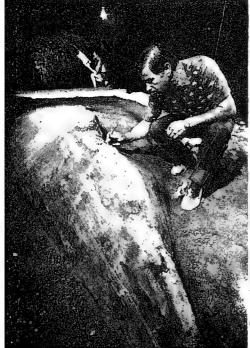

أحد علماء الآثار يقوم بترميم القارب الروماني الصغير الذي عثر عليه ضمن آثار بومبي

ولا يستبعد العلماء احتمال ان تكون هذه الهزات مقدمة لانفجار بركاني جديد.

ولذلك فإن سكان المنطقة، وبخاصة مدينة هركيولانيوم الحديثة التى أصبح اسمها ايركولانو لل يعودوا يثقون فى سلامة منطقتهم، وهم يقولون: ان النار تحت بيوتنا!

## مأساة بالينى الأكبر

ولكن منذ نحو ألفى عام لم يكن سكان سفوح جبل ڤيزوڤ لديهم مثل هذه المخاوف ، كانوا يعيشون حياة رغدة هانئة داخل بساتينهم وحقولهم ، ولا يشكون فى المخالب انهم يحيون فى حضن بركان ، إذ ظل البركان هادئاً قبل ذلك أكثر من العالب انهم يحيون فى حضن بركان ، إذ ظل البركان هادئاً قبل ذلك أكثر من العالب انهم .

وحتى العالم الطبيعى الرومانى العظيم بللينى الأكبر الذى كان يعيش فى ذلك الوقت فى إحدى جزر خليج نابولى فى بلدة تسمى «ميسنوم» لم يشعر بأى خطر عندما شاهد السحابة الكثيفة التى انبعثت من قة الجبل فى ذلك اليوم الخيف ٢٤ أغسطس عام ٧٩م. واعتبرها شيئاً مثيراً للفضول ومستحقاً للدراسة، ولما كان بللينى الأكبر قائداً للأسطول الرومانى فى خليج نابولى لذلك فقد أمر إحدى السفن بنقله إلى الموقع ليشاهد هذه الظاهرة عن كثب ويساعد على اجلاء اصدقائه فى المنطقة إذا استشعروا الخطر.

ولكن بللينى الأكبر لم يرجع من تلك الرحلة المشؤمة إذ حاصره البركان وقتله هناك، ونحن نعرف تفاصيل ما حدث من ابن اخته بللينى الأصغر الذى كان يراقب الكارثة مع أمه فى منزل خاله فى «ميسنوم» وربما يكون قد عرف بعض التفاصيل أيضاً من رفاق خاله الذين استطاعوا العودة ناجين، والواقع انه لولا كتابات بللينى الأصغر عن بركان فيزوف والتى استطاعت النجاة من ظلام العصور الوسطى لكان أحد من ناهبى كنوز المنطقة فى القرن الثامن عشر قد علم أنهم ينقبون فى أنقاض هركيولانيوم وبومبى.

إذ كتب بللينى الأصغر فى رسالة بعث بها إلى المؤرخ تاسيتوس الذى كان يستفسر عن سبب موت بللينى الأكبر، يقول: «لم يكن واضحاً فى أول الأمر أى جبل تنبعث منه السحابة ثم علمنا فيا بعد انه ڤيزوث..».





فاجأته عاصفة النار فانكفأ على وجهه ومات قبل أن يتمكن من الهروب

ويمضى بللينى الأصغر فى وصف الكارثة «التى دمرت أجل بقاع الأرض على الاطلاق» والتى «يرتجف ذهنى بمجرد تذكرها» وكيف ان خاله الذى لم يكن يشعر بأى خوف مطلقاً سارع نحو «المكان الذى يفر منه الآخرون». وقد تساقط على سفينته بعض الرماد واعترضها بعض الحمم الطافية فى الطريق. ولكنه بدلاً من أن يأمر بأن تعود السفينة ادراجها أمر بحارته بالتقدم حتى رست السفينة فى «ستابيا» إلى الجنوب من الجبل، خلال تلك الليلة حاول بللينى أن يزيل غاوف مرافقيه قائلاً لهم ان «صفائح النيران العريضة وشعلات اللهب المتطايرة» من فيزوق ليست أكثر من «حرائق تسبب فيها الفلاحون بسبب ذعرهم». ثم أوى بللينى الأكبر إلى الفراش مطمئناً وترك رفاقه يتناقشون طول الليل فيا إذا كانوا يبقون معه أو يفرون بجلودهم، وفجأة بدأت المبانى تهتز بعنف وتتساقط أجزاؤها حتى ان بللينى ورجاله كانوا يحملون المخدات فوق رءوسهم لحماية أنفسهم من الأحجار المتساقطة.

وأشرق فجر الصباح التالى ٢٥ أغسطس، ولكنه كان «أكثف سواداً من أى ليلة عادية» وأخذت الأمواج العنيفة تضرب الشاطىء وتجعل الهرب عن طريق البحر مستحيلاً، وشعر بللينى بالتعب الشديد، وأخذ يسأل مراراً عن «ماء بارد» وفجأة دهمتهم «عاصفة من اللهب ورائحة الكبريت» فاطلق الجميع سيقانهم للريح فى محاولة يائسة للنجاة، أما بللينى الأكبر فقد سار معتمداً على ذراعى اثنين من العبيد ولكنه لم يلبث أن سقط مغشياً عليه على الأرض وهو يعانى الاختناق، وبعد يومين عثر على جثته فوق شاطىء «ستابيا».

كان بللينى الأصغر وأمه فى ذلك الوقت يراقبان الموقف على بعد ٣٢ كيلومتراً فى منزل الأسرة فى «ميسنوم» وشاهدا «سحابة سوادء غيفة تتخللها هبات من النيران المتوهجة» تتقدم عبر الخليج، فلاذا بالفرار مع معظم سكان ميسنوم الآخرين، وعندما اقتربت السحابة وغطت سهاء المنطقة «لجأ الكثيرون إلى الصلاة وطلب العون من الآلهة، ولكن البعض كان يعتقد ان الآلهة نفسها لم يعد لما وجود وان الكون قد هوى فى ظلام سرمدى إلى الأبد».

ولكن السحابة تبددت فى النهاية ، وعاد ضوء النهار، وعندئذ رأى بللينى الأصغر ان «كل شيء قد تغير ودفن تحت طبقة من الركام الأشهب مثل كساء الثلج».

ويختتم بللينى الأصغر رسالته قائلاً «وبالطبع فإن مثل هذه التفاصيل ليست مهمة بالنسبة للتاريخ..».

ولكن بللينى الأصغر كان مخطئاً فى اعتقاده، فإن هذه التفاصيل كانت عظيمة الأهمية بالنسبة للتاريخ والچيولوچيا على السواء، فهى تعطى مفاتيح چيولوچية هامة لتصور ما حدث بالفعل فى بومبى وهركيولانيوم كما يصفه شاهد عيان. وقد ثبت ان هذه التفاصيل تتفق مع المعلومات الحديثة التى أمكن الحصول عليها من انفجار بركان جبل سانت هيلين فى عام ١٩٧٠.

#### كيف انفجر البركان ؟

دكتور هراللور سيجوردسون خبير البراكين من جامعة «رود آيلاند» وهو أحد مساعدى العالم الأثرى الايطالي چوسيبي ماچي المشرف على أعمال التنقيب في شاطيء هركيولانيوم يعكف الآن داخل نفق في الركام البركاني لأخذ عينات من الخلفات البركانية لتحليلها، وهو يحاول أن يضع تفسيراً حديثاً لما حدث عند انفجار البركان في عام ٧٩م بما في ذلك وضع سيناريو لحظة بلحظة عن الطريقة التي أخذ بها قيزوف أرواح سكان المنطقة.

ويتصور دكتور سيجوردسون ما حدث على النحو التالى: حدثت سلسلة من الهزات الأرضية المتلاحقة لم تلبث ان اتصلت وصارت زلزالاً واحداً مستمراً، ثم سمعت انفجارات قوية قصيرة متعاقبة هى انفجارات الغازات التى فتحت فوهة البركان فوق قمة الجبل. وفي ساعة مبكرة بعد ظهر يوم ٢٤ أغسطس غطت ساء المنطقة «السخابة البللينية» نسبة إلى بللينى الذى شاهدها على شكل مظلة كبيرة من حيث يقيم في ميسنوم.

بعد ذلك سمع صوت انفجار كبير قوى تصاعد على أثره عمود من الحمم والنيران كالنافورة الضخمة ظلت تتصاعد حتى بلغت ارتفاع ٢٠ كيلومتراً أو أكثر، وخلال حوالى ٣٠ دقيقة أخذت الحمم البركانية تتساقط وتغطى كل أنحاء المنطقة عنها المدن الثلاث بومبى وهركيولانيوم وستابيا والمياه الساحلية، ولكنها لم تكن حماً يابسة بل كانت عجينة من الصخر المذاب نتيجة للانصهار الشديد داخل البركان بحيث تحولت إلى ما يشبه الرغوة أو الزّبَد وهو ما يطلق عليه الحفاف

البركاني، وهذا الحفاف في حد ذاته أخف من أن يقتل أحداً ولكنه يتراكم بسرعة كبيرة تبلغ نحو ١٥ سنتيمتراً في الساعة الواحدة.

وبعد نحو ٤ ساعات، أى فى ساعة متأخرة من بعد ظهر يوم ٢٤ أغسطس بدأت أسطح المبانى تنهار تحت ثقل طبقات الرديم البركانى كها أخذت تنطلق من فوهة البركان القذائف الصخرية المشتعلة وبعضها فى حجم القنابل الكبيرة وهى القذائف التى كان يحاول بللينى الأكبر ورفاقه أن يتفادوها بوضع الخدات فوق رءوسهم. وفى هذه المرحلة انقطع الرجاء تماماً فى البقاء وقررأواخر المتثاقلين أن يهربوا بجلودهم من هذا الجحيم حتى لو قتلوا كغيرهم فى الطريق. كها أدى الانفجار إلى اظلام كامل قبل أن تغيب الشمس فى مستقرها بالبحر.

وفى ساعة متأخرة من الليل أخذ عمود اللهب المتصاعد يتناقص فى الارتفاع نتيجة للاتساع التدريجي لفوهة البركان وضعف قوة الدفع من باطن الأرض، وبدلاً من أن تتطاير الغازات الخانقة إلى أعلى أخذت تهب على سفوح الجبل، وهى تلك الهبات التى حاصرت سكان المدن الثلاث وقتلتهم وهم يحاولون المرب.

## جبولة في المدينية المحتبرقة

والذى يسير فى شوارع مدينة بومبى الآن يمكنه أن يشاهد هياكل الكثيرين من أهل المدينة ملقاة فى الطريق والحدائق، من بينها هيكل كلب مربوط فى سلسلة، وقد تم حقن هذه الهياكل بنوع خاص من المصيص للء الفجوات المتآكلة والمحافظة على شكل الناس وأوضاعهم حيث ماتوا فى لحظات كربهم الشديد.

فثلاً، فيما أطلق عليه «حديقة الهاربين» التى اكتشفت عام ١٩٦١ عثر على هياكل سبعة أشخاص كبار وستة أطفال يبدو كما لو كانوا يلهثون ويركضون وقد فاجأهم الموت جميعاً في لحظة واحدة وهم يجرون عبر الحديقة المحترقة.

والمؤكد ان الكثيرين قد ماتوا في مدينة بومبي لأنهم انتظروا أكثر من اللازم داخل بيوتهم ، فمات البعض عندما انهارت عليهم سقوف منازلهم ، ووجد آخرون أنفسهم محاصرين داخل الحفاف المتساقط ثم سدت عليهم الثغرات فاتوا باسفكسيا



ارتمى هؤلاء المساكين على درجات السلم عندما فاجأنهم خاصفه اندر ثناءا في حطه خاطفه كلمح البصر

الحنق، أما الذين حاولوا الفرار في النهاية فقد لحقت بهم هبات الغاز الساخن وصعقتهم على الفور.

ويقدر الخبراء عدد قتلى بومبى بأكثر من ألفى قتيل هم معظم أهل المدينة، والمعتقد ان الكثيرين منهم ما زالوا ينتظرون أن يكشف عنهم خارج أسوار المدينة.

فن كان هؤلاء الناس .. سكان مدينة بومبي ؟

لا شك أن منهم الشعراء.. فقد عثر على مقطوعة شعرية مكتوبة على جدران بيت چوليوس بوليبوس أحد الضحايا.. المقطوعة كأنها تتنبأ بالكارثة اذ تقول:

لا شيء يدوم في هذا الزمان اللانهائي الشمس تشرق ساطعة ثم تغيب في البحر والقمر يخبو بعد أن يكتمل وعاطفة الحب المشبوبة تتحول إلى نسيم رقيق

ولا شك ان كان منهم الخلعاء.. فقد عثر على «حانة» داخل المدينة وقد بعثرت فيها الأقداح البرونزية والمصابيح وقطع النقود، ومن بين ضحايا الحان ثلاث نساء يبدو أنهن كن يرفهن عن الزبائن في الكبائن العليا فوق السلم. وعلى جدران الحانة كتبت دعاية انتخابية تدعو لانتخاب أحد المرشحين في انتخابات قادمة.

وهناك أيضاً مقهى أو تاڤيرنا «لوسوريا» وهو ناد عام للقمار كان يغشاه الشبان والشابات، وعلى الحائط كتب صاحب المقهى ما على الزبائن من ديون، كما كان يتيح للمحبين من بينهم خلوات خاصة عند الطلب.

والمؤكد أن سكان بومبى كانوا لا يتحلون بالفضيلة ، أو على الأقل كانت لهم معاييرهم الحاصة ، اذ كانوا يقدسون جمال الجسم البشرى ، ويبدو العرى فى نظرهم شيئاً طبيعياً ، وهم قد زينوا منازلهم بتماثيل ورسوم تبدو للكثيرين منا الآن خارجة على الأخلاق .



إحدى الحدائق التي كانت ملحقة بقصر من قصور مدينة بومبي بعد أن أعيد تجديدها إلى ما كانت عليه قبل أن يدمرها البركان.

ويبدو أيضاً أنهم كانوا يهتمون بالحدائق اهتماماً كبيراً فيملأونها بالتماثيل والنافورات والأزهار والأرائك، ويقضون فيها جزءاً كبيراً من حياتهم، خاصة بعد زلزال ٦٢م اذ جعلوا لمعظم البيوت حدائق ملحقة بها، كما كانوا يرسمون على جدران منازلهم صور الزهور والنباتات الكثيفة والطيور والوحوش البرية والأليفة.

كما يكشف أهل بومبى عن ولع خاص بالمسرح، اذ زينوا جدران غرفهم بمناظر كثيرة مأخوذة من المسرحيات الشهيرة فى زمنهم، ومنها مناظر كوميدية وتراچيدية، وممثلون يؤدون حركات «بانتومايم»، بالاضافة إلى مناظر مشتقة من الأساطير الأغريقية الشهيرة مثل: ميديا تجرد سيفاً لتقتل أطفالها .. بريام الشيخ يركع أمام أخيل طالباً الصفح عن ابنه هيكتور .. إيڤچينيا تستعد للتضحية والفداء .

و «الحمام» أيضاً كان من المرافق الهامة لدى أهل بومبى، ولم يكن الحمام مقصوراً على عملية تنظيف الجسد، وإنما هو أيضاً بمثابة ناد اجتماعى حيث يسترخى النزيل ويلتقى بأصلقائه، ولا شك أن رجلاً مثل بللينى كان يعتبر أن قضاء عدة ساعات بعد الظهيرة في الحمام جزء حيوى من نشاط كل يوم.

وقد كشفت التنقيبات فى هركيولانيوم عن واحد من أكبر وأفخر الحمامات الرومانية على الاطلاق وهو مقام على خليج بومبى (نابولى) مباشرة، ويتكون من مدخل به نافورة وتمثال رقيق لأبوللو، وغرفة بها مغطس بارد، وأخرى بها مغطس حار ولها نوافذ من الزجاج يطل خلالها المستحمون على بانوراما كاملة للخليج، ومكان يتسع لحمام سباحة صغير ملحقة به غرفات للراحة والاستجمام ومقابلة الأصدقاء.

وكان وسط المدينة في بومبي بمثابة المركز الديني والتجارى والإدارى للمدينة ، به معابد كثيرة لزيوس وچوبيتر و چونو ومينيرقا وأبوللو وأكبرها معبد ثينوس حامية المدينة ، وبه أيضاً مجلس المدينة ومكاتب الموظفين ومكان الاجتماع الشعبي وبازيليكا ومحكمة ومسرح بالإضافة إلى الأسواق والمتاجر والدكاكين ، وهناك أحياء راقية لسادة القوم تضم القصور والقيللات الأنيقة وأخرى لاناس من متوسطى الحال أو الفقراء .

#### الموتى يتكلمون

وتختلف هركيولانيوم عن بومبى فى شىء هام فقد غرقت هركيولانيوم فى المياه الجوفية التى انسابت من بركان فيزوف مما حفظ الكثير من آثارها خلافاً لبومبى التى غطاها الحفاف البركانى وكانت أرضها أكثرصلابة فتهشمت معظم آثارها نتيجة لعوامل التعرية، ولذا حفظت لنا هركيولانيوم الكثير من أدوات الحياة اليومية القابلة بطبيعتها للتلف، مثل قطع الأثاث كالأسرة والدواليب والمواثد والكراسى، والمواد الغذائية كالحبوب وأرغفة الخبز والبيض والحضراوات بل حتى عظام الدجاج، فكثير من هذه الأشياء يمكن اخراجها بسهولة من تحت أرض هركيولانيوم لتعطينا مزيداً من التفاصيل عن الحياة الرومانية.

كما أن تربة هركيولانيوم الرطبة حفظت أيضاً الهياكل البشرية في حالة أحسن، إذ عندما تآكلت أجسام الضحايا كسا الطين العظام وحفظها بدلاً من أن تتخلف بينها ثغرات كبيرة كتلك التي حدثت لهياكل بومبي المغطاة فقط بطبقة من الحفاف البركاني حيث الأرض أكثر ارتفاعاً وجفافاً.

وتعكف عالمة الأجناس الدكتورة سارة بيزل على ترميم الهياكل العظمية التى عثر عليها مؤخراً في هركيولانيوم، وتبلغ نحو ١٥٠ هيكلاً عظمياً، وتمر عملية الترميم بمراحل كثيرة تبدأ بوضع عظام كل هيكل على حدة في صندوق خاص، ثم تقوم الدكتورة بيزل بتنظيف الهياكل والجماجم والعظام وغسيلها وتجفيفها، ثم تكسيتها بطبقة من الشمع لتحفظها من البلي، وأخيراً تعيد تركيبها أو وصل الأجزاء الكسورة منها، وعندئذ تكون صالحة للنقل إلى المتحف.

ومن الطبيعي أن يحكى كل هيكل منها قصة.

هذا هيكل لأمرأة عثر عليه تحت أسوار المدينة القديمة وأطلقت الدكتورة بيزل على صاحبته اسم «بورتيا المسكينة» ان جمجمة رأسها مهشمة ، وحوض الجذع الأسفل مكسور ، وتقول الدكتورة سارة بيزل انها لاتشك في أن هذه المرأة سقطت من حالق ، فوقعت على رأسها ، وأدت السقطة إلى تهشيمها وانغراس عظمة الفخذ في ترقوة الكتف . . ربما قفزت من أعلى سور المدينة في محاولة يائسة للهرب من الجحيم .

وتضيف الدكتورة بيزل: لا أدرى ما إذا كان في امكاني أن أعيد تركيب هيكلها من جديد، ولكني بالتأكيد سأعرف عنها الكثير، يمكنني مثلاً أن أحدد طولها بقياس احدى العظام الطويلة في هيكلها، وسوف تدلني حالة الحوض عن عمرها وعها إذا كانت فتاة أو سيدة، وما إذا كانت قد رزقت باطفال أم لا، بل يمكنني أيضاً أن أحدد ما إذا كانت جيلة إذا نجحت في ترميم الجمجمة، أما عظامها فسوف تكشف عها إذا كانت جيدة التغذية أم سيئة التغذية، وعها إذا كانت تحيا حياة مرفهة أم كان عليها أن تعمل بيديها كي تعيش.

وهذا الملاح الذى وجد هيكله بالقرب من القارب، انه فى حوالى السادسة والأربعين من العمر، ويبدو انه كان عبداً رقيقاً، من الواضح انه لم يحصل فى حياته على معاملة طيبة، أو طعام طيب، أو أى شىء طيب، فلا يمكن أن يرضى انسان له ارادة أن يترك بدنه يعانى على هذا النحو، ان السجحات التى فى عظام يديه تدل على مدى الجهد الشاق الذى كان يقوم به، كما أن ستاً من فقرات عموده الفقرى ملتحمة فيا بينها مما يدل على حمل الأثقال.

وقد قامت الدكتورة سارة بيزل حتى الآن بتحليل وترميم هياكل ٤٦ بالغاً و ١٠ أطفال ، وهي تعتقد انه فيا عدا العبيد كحالة الملاح السابق فان معظم سكان هركيولانيوم كانوا أصحاء الجسد، لا وجود لأثر الانيميا، كان لديهم ما يكفيهم للأكل ، ولنأخذ مثلاً عظام الصندوق رقم ٤٦ ، انه الهيكل المسمى «بالسيدة الجميلة» ان أبعاد جمجمتها ونسب ملاعها تدل على مدى جمالها عندما كانت مكسوة لحماً ، ولا تزال هناك خصلة من الشعر الأصفر ملتصقة بفروة رأسها .

ثم هذه السيدة الأخرى «سيدة الخواتم» من الواضح انها كانت امرأة طويلة القامة، جيدة التغذية، في الخامسة والأربعين من العمر، ان أسنانها سليمة تماماً بلا أثر للتسوس أو الفجوات. ان هؤلاء الناس كانوا في الغالب لا يكثرون من السكريات.

ولا تزال هركيولانيوم إلى اليوم تطالع الزائر بجو الاصطياف الرقيق الذى يسود

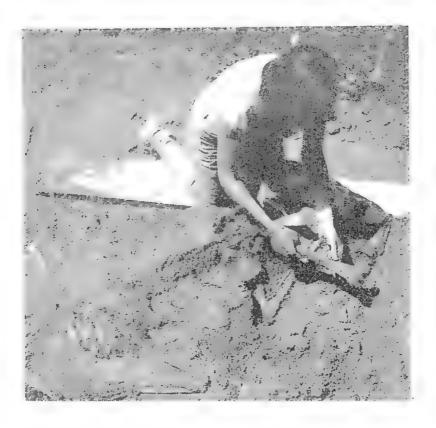

العالمة الانثروبولوچية «ساره بيزل» وهي خبيرة في فحص الهياكل العظمية القديمة. وهي تقوم بفحص هيكل عظمي لأحد ضحايا انفجار بركان ڤيزوڤ في مدينة هركيولانيوم



بعد إذالة تراكمات الغبار البركانى انكشفت ساحة السوق ومعبد چوبتر فى مدينة هركيولانبور ان التيهور البركانى الذى يجتاح سفوح الجبل ينقسم بفعل الجاذبية الى مرحلتين هما «الهبة» و «التدفق» والهبة هى التى تضرب أولاً، وهى عبارة عن سحابة صاخبة محملة بالغبار تهب بسرعة تتراوح بين ١٠٠ و ٣٠٠ كيلومتر فى الساعة وتبلغ حرارتها حوالى ١٠٠ درجة مئوية وهى درجة غليان الماء، وتتكون من الغاز والرماد والفلزات الحقيفة وتأخذ شكل الزَّبد، ويتلوها فى الوصول «التدفق» البركانى وهو سائل طينى كثيف يحمل الصخور الكبيرة يتدفق من باطن الأرض عبر فوهة البركان وتصل درجة حرارته إلى ١٠٠ درجة مئوية ويسير مثل النهر المشتعل ويتشعب إلى فروع طبقاً للملامح الطوبوغرافية للمنطقة ولكن سرعته تكون أقل إذ تتراوح بين ٢٠ و ٥٠ كيلوم راً فى الساعة .

والمعتقد انه أثناء الليل أحس سكان هركيولانيوم بالخطر المحدق نتيجة للانفجارات البركانية الأولى التى لم تبلغ المدينة بعد، وعندما رأوا ألسنة اللهب تلعق حافة الجبل في اتجاه مدينتهم فقدوا آخر قدر من رباطة الجأش وسارعوا إلى الفرار نحو منطقة الشاطىء، وترك بعضهم أطفالاً صغاراً أو رضعاً في شوارع المدينة مما يدل على أن كل فرد كان يحاول أن ينجو بنفسه ولم يكن لدى الأب أو الأم



وقتاً للعناية بالصغار، ولكن «ألهبة» البركانية كانت أسرع منهم فأحاط بهم سرادقها من كل جانب والمؤكد انهم ماتوا جميعاً في لحظة واحدة بمجرد وصولها، وقد وصلت هذه الهبة في شكل اعصار رملي يغشى العيون ولابد أن الناس قد انكفأوا على وجوههم يحاولون وقف تنفسهم حتى لا يملأ الهواء الساخن الحمل بالرماد رئاتهم، ولكنهم ما أن يضطروا إلى فتح أفواههم لالتقاط أنفاسهم حتى يندفع الهواء الساخن السام إلى رئاتهم و يمزقها من الداخل فيموتون اختناقاً، ولا شك أن البعض لقوا حتفهم نتيجة للطوب المتطاير وآخرين قد ماتوا وهم يلقون بأنفسهم من فوق أسوار المدينة إلى الشاظيء كها حدث لبورتيا المسكينة.

وبعد دقائق من انتهاء الهبة الأولى تبعها التدفق البركانى الذى تخلل المدينة كالسيل الملتهب ثم تجمع فى منطقة الشاطىء. وتوالت الهبات والتدفقات التالية وخلال عدة ساعات دفنت مدينة هركيولانيوم تماماً تحت طبقات الركام البركانى وامتدشاطىء البحر نحو نصف كيلومتر إلى الأمام. ويقدر خبراء البراكين انه كانت هناك ستة تيهورات بركانية على الأقل آخرها ذلك التيهور النهائى الكبير

الذى لفظ به بركان فيزوف آخر أنفاسه وكان عبارة عن سحابة ضخمة من الهباب الأسود أطفأت عين الشمس فى الساعات الأولى من الصباح واجتاحت كل خليج نابولى وهى التى دفعت بللينى الأصغر وأمه مع بقية سكان ميسنوم على بعد ٣٢ كيلومتراً إلى الهرب معتقدين انها نهاية العالم.

## متحف الأثبار

ويوجد الآن في نابولي متحف للآثار يضم معظم الكنوز الفنية التي استعيدت من تحت انقاض مدن ڤيزوڤ والتي تصور الحياة الرومانية في تلك الأزمنة أدق تصوير. في الدور الأول للمتحف توجد التماثيل الضخمة لڤينوس وأبوللو وهرقل التي كانت تزين يوماً المعابد والأماكن العامة في بومبي وهركيولانيوم.. تلك الآلمة التي لم تستطع أن تفعل شيئاً لتنقذ ضحايا ڤيزوڤ لحظة الهول الشديد، وهناك تماثيل أخرى لماركيوس نونيوس باليوس نائب القنصل في هركيولانيوم وغيره من الأشراف الأرستقراطيين الذين كانوا يوماً يتمتعون بمصيف هركيولانيوم الجميل وقد غرقوا في اللذات المباحة والمحرمة ولم يكن يطوف بخلدهم انهم ملاقون هذه النهاية الأليمة. وفي الطابق الثاني من المتحف عرضت قطع الأثاث والبرديات ورسوم الجدران وفنون الموزايكو التي تكشف عن نسيج الحياة قبل ثورة فيزوف. ومن هذه الرسوم مدرس يؤدب تلميذاً بضربه بالعصاء وزوج وزوجته يجلسان على أريكة، ومجموعة من الفقراء تتلقى احساناً من الحبز، وحبيبان يشربان النبيذ وهما يتناجيان في وضع مثير، وممثل تراچيدي يجلس القرفصاء وقد بدا عليه الاجهاد بعد أن انتهى من اداء دوره .. هؤلاء وأمثالهم ربما كانوا بين تلك الجموع الهائجة المائجة التي كانت تحاول الهرب عبثاً من ثورة الغضب البركاني وقد زاغت نظراتها من الذعر، وتجمدت فوق شفاهها اسئلة لا تجد جواباً: ايتها الآلهة.. لماذا يوجد كل هذا الشقاء في العالم؟!

\* \* \*

وعبر القرون التالية يأتى رد السؤال من لدن العليم الخبير:



وعلاجه العلوات بسيحاء للن أحد حدرك لمرفقا بقصرها القلين فالجوالكوا كالتا

(فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد).

(وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه أليم شديد). (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون).

\_صدق الله العظيم\_



تكوين طبق الأصل لقاعة بأحد قصور هركيولانيوم القديمة. وهي تبين فخامة القصور التي كان يعيش فيها أثرياء الرومان القدماء في تلك المدينة المنكوبة [معروضة الآن عبيش عنحف المتروبوليتان في نيوبورك]

# حضارة الانكا القديمة من حضارات الهنود الحمر

## فدية الملك اتوالإبا

لم تكن هناك بلاد تبدو أكثر أمناً من تلك المملكة الرابضة بين مرتفعات الجبال في نهاية العالم. انها مملكة الانكا في جبال الإنديز بالقرب من الشاطىء الغربي لقارة أمريكا الجنوبية، ومكانها الآن دولة بيرو. ولكننا نتحدث هنا عها كان في سالف الأيام عند مطلع القرن السادس عشر الميلادى.

كان شعب الانكا قد عاش فى منطقته المنعزلة النائية هذه زهاء ألف سنة على أقل تقدير تمكن خلالها من صنع حضارة راقية ، فأنشأ امبراطورية عزيزة الجانب يحكمها ملك مطلق السلطات يلقب «بالانكا» ومن هذا اللقب جاء اسم الشعب الذى ينتمى إلى جنس الهنود الحمر الذين كانوا يعمرون الامريكتين قبل مقدم الرجل الأبيض. ولما كانت الأرض كلها جبلية وعرة لذلك فقد نحتها شعب الانكا على شكل شرفات متصاعدة يزرعون فيها محاصيلهم وأهمها «الكوكا». ونحتوا بين معارج الجبال شبكة من الطرق المهدة تقفز فوق العقبات بواسطة جسور وانفاق غاية فى الدقة الهندسية . لم تكن أوربا نفسها تعرف مثل هذا التقدم والحساب، وكان له تقويم شمسى دقيق يحسب دورة الافلاك السماوية إلى أقصى حد مستطاع من الدقة ، وكانت له مدن زاهرة حصينة بين الغابات وذرى الجبال لا يمكن أن يقتحمها عدو، كها برع هذا الشعب فى فنون النحت وصناعة التحف لا يمكن أن يقتحمها عدو، كها برع هذا الشعب فى فنون النحت وصناعة التحف

## علصحة الانكا

كان الملك أو «الانكا» يقيم في العاصمة كوشكو، وهذه العاصمة وكل المدن والعواصم الاقليمية الأخرى بنيت على نفس الطراز المعمارى.. ساحة كبرى تقوم فيها المبانى الرئيسية وهى قصر الملك أو مقر الحاكم الادارى والمعابد الدينية وأهمها معبد اله الشمس، وفي وسط الساحة التي تسمى «أوزنو» مبنى حجرى كبير تستخدمه فيا يبدو السلطات الملكية أو الكهنوتية للاشراف على الاحتفالات الشعبية في الميدان الكبير، وهناك أيضاً قاعات حجرية مغطاة السقف مثلثة الشكل ذات فتحات كثيرة تؤدى الى الميدان تستخدم في عقد الاجتماعات عند الأسقف الحجرية المثلثة تسمى «هالانكا»

ولكن هذه المملكة الآمنة المطمئنة المتقدمة المنعزلة لم يكن لها أى اتصال بالعالم الخارجي، فلا أحد يأتي لها من الخارج ولا أحد من ابنائها يتجاوز جبال الانديز حيث يقيم. وفجأة جاءتها طرقة من الخارج.. طرقة من حضارة مختلفة تماماً.. الحضارة الأوربية.. في شكل بعثة عسكرية استكشافية صغيرة من الجنود الأسبان.

كان الاسبان في ذلك الوقت قد فتحوا معظم أمريكا الجنوبية فيا عدا جبال الانديز التي تقف شاعة غيفة أمامهم في الغرب، ووصلت هذه البعثة العسكرية الصغيرة بقيادة القائد الاسباني بيزارو إلى مدينة «كاجاماركا» وهي عاصمة اقليمية للانكا في شمال وسط الانديز في عام ١٩٣٢م. كانت البعثة تضم أقل من ١٧٠ جندياً وعدداً قليلاً من المدافع والخيول، ولكن هذه القلة الضئيلة من الغزاة لم تكن تنقصها الروح الاستعمارية البغيضة وينطوى صدرها على أكبر قدر من القسوة والخاتلة والغدر.

#### قحوم الأسبيان

ووصلت أنباء الغرباء القادمين من وراء الأفق إلى العاصمة «كوشكو». وقرر ملك الانكا المدعو «أتوالابا» أن يذهب بكل حاشيته وجيشه الجرار إلى

«كاجاماركا» للقاء هؤلاء الغرباء. وليكن سلام ومحبة إذا خلصت نية القادمين، أو فلتكن هي الحرب.

وشعر القائد الاسبانى بيزارو أن لا قبل له بمواجهة هذا الجيش الجرار فوضع خطة جهنمية لأسر ملك الانكا لايقاع الفوضى فى صفوف جيشه الذى يبلغ زهاء ٨٠ ألفاً من المقاتلين بالحراب والسهام تمتلىء بخيامهم البطاح خارج المدينة.

أخذ الميدان الرئيسى فى المدينة يعج بآلاف من الحدم والموظفين والكهنة والجنود غير المسلحين الذين جاءوا استعداداً للاحتفال الرسمى باللقاء بين مليكهم وهؤلاء القادمين من العالم المجهول.

يقول بيدرو ابن عم بيزارو قائد الغزو: «رأيت كثيرين من الجنود الأسبان يبولون على أنفسهم دون أن يدروا من شدة الخوف»!

ولكن بالرغم من هذا الخوف قرر الاسبان استغلال عنصر المفاجأة لشن هجومهم الغادر، واستغل بيزارو مبانى الانكا في الميدان الكبير «أوزنو» لتنفيذ خطته الجهنمية، فوضع بعض المدافع الصغيرة في المبنى الحجرى المقام وسط الميدان للأشراف على الاحتفالات، كما أخفى رجاله في القاعات ذات الأسقف الثلاثية والفتحات الكثيرة المسماة «هالانكا» والتي كانت على حد تعبير أحد الجنود الاسبان «كأنها صنعت خصيصاً لتناسب غرضنا».

وعند اشارة متفق عليها مسبقاً هدرت المدافع وخرج الجنود الاسبان الختبئون في القاعات وانهمرت النيران من البنادق على جوع الانكا غير المسلحين والذين لم يروا في حياتهم ولم يتصوروا في خيالهم مثل هذه الأسلحة التي تطلق النيران القاتلة فيسقط أمامها العشرات والمئات، فانتابهم الذعر واستبد بهم الهلع حتى ان البعض منهم ماتوا من شدة الرعب دون أن يصيبهم سلاح. أما الجنود الأسبان فقد انقضوا على هذه الحشود المذعورة المسالمة وأعملوا فيهم حصداً بسيوفهم وحرابهم وفئوسهم وبنادقهم ومدافعهم وداناتهم، ثم هجموا على عفة الملك وانتزعوه منها بعد أن قتلوا النبلاء الذين يحملون الحفة.

كتب أحد الجنود الاسبان في مذكراته مفاخراً بهذا «النصر» يقول: «في ظرف ساعتين كانت كل هذه القوات قد أبيدت، وفي ذلك اليوم كان السهل

يمتلىء بجثث ستة آلاف أو سبعة آلاف من الهنود، وكثيرون آخرون جرحوا أو فقدوا اطرافهم ».

وكتب آخر يقول: «كان شيئاً لا مثيل له رؤية هذا الحاكم العظيم (الانكا) وهو يقع في الأسر في مثل هذه الفترة القصيرة بعد أن جاء في قة عظمته وقوته».

بوقوع الملك في الأسر تشتت كل جيشه وذهب هباء، لأن الملك هو مركز العصب في مجتمع الانكا، وبدونه لا يمكن أن يصنع أحد شيئًا، تماماً كمثل خلية النحل إذا فقدت ملكتها تبعثرت وهلكت، ولذلك يقال دائمًا أن فتح بيرو جاء نتيجة مثل هذه الحركة الشطرنجية في أول اللعب: «كش ملك»!.

## كنوز من الذمب والفضة

سرعان ما شعر «اتوالابا» ملك الانكا الأسير ان هؤلاء الغزاة الغرباء لا يهمهم سوى شيء واحد هو الحصول على الذهب والفضة، وفكر أنه يستطيع أن يفتدى نفسه بفدية كبيرة من هذه المعادن الثينة، فعرض على آسريه أن يطلقوا سراحه مقابل ان يملأ احدى حجرات القصر بالذهب مرة وبالفضة مرتين.

وأجابه الغزاة الى طلبه. وبعد الترتيبات اللازمة سرعان ما بدأت قوافل حيوان اللاما [وهو حيوان الحمل الوحيد الذي يعرفه شعب الانكا ويشبه الغزال] تخرج من كل شعاب المملكة وتقطع الطرق الملتوية الضيقة عبر جبال الانديز متجهة الى «كاجاماركا» حيث الملك السجين. كانت هذه القوافل تحمل أطناناً من الكنوز المعدنية الثينة التي برع فيها شعب الانكا.. تماثيل رجال وحيوان وطيور وكئوس ذهبية وفضية ، ومجوهرات ومصاغ وموائد قرابين ذهبية ، وأوعية ضخمة مصنوعة من الذهب الخالص والفضة النقية ، بالاضافة إلى سبعمائة من الصفائح الذهبية الكبيرة التي كانت تزين جدران معبد الشمس في العاصمة «كوشكو». وجيء بهذه الكنوز إلى الاسبان فدية للملك اتوالابا.

وكل هذه الأشياء الرائعة التمينة سحقت دون رحة، وصهرت في قدور ضخمة لتحويلها إلى سبائك من المعدن بواسطة الغزاة المتوحشين. وقد أرسلت بعض من

أحسن هذه التحف إلى اسبانيا ، ولكنها هناك لم تنج من نفس المصير، إذ أمر ملك الاسبان بصهرها أيضاً لسك العملة الاسبانية التي تحمل صورته .

من المحتمل أن تكون فدية الملك «اتوالابا» هي أكبر فدية دفعت في تاريخ الانسان. ان كل ثروات امبراطورية الانكا التي جعت خلال ألف سنة قد انهمرت في هذا المكان كي تملأ الحجرة بالذهب مرة وبالفضة مرتين، ولكنها للأسف لم تكن كافية لانقاذ حياة الملك، إذ بعد أن حصل الأسبان على آخر حل جاء به آخر حبوان من قافلة اللاما، اقتادوا «أتوالابا» إلى الميدان العام في «كاجاماركا» وأعدموه بزعم انه كان ينظم سراً هجوماً على الأسبان»!

وكانت هذه فرية كبرى، فإن قواد الإنكا لم يجرءوا على مهاجة «كاجاماركا» ومليكهم سجين فيها خوفاً على سلامته، والحقيقة أن الأسبان حاصة بعد أن وصلتهم تعزيزات جديدة وقرروا احتلال هذه الامبراطورية العظيمة التى اكتشفوها خشوا أن يطلقوا سراح الملك اتوالابا بعد أن دفع الجزية خوفاً من أن يتجمع رجاله حوله ويقوموا بهجوم، كها خشوا أن يصحبوه معهم في تغلغلهم داخل مملكته تحسباً من أي مفاجأة.

## اتوالابا أسيرا

خلال فترة أسر الملك عرف الاسبان الكثير عن نظام الحكومة وانجتمع فى المملكة التى سيقدمون على غزوها، وجدوا أن سلطة الملك مطلقة لا يمكن مناقشتها لأن عظمة الملك تستمد من انه ابن الشمس التى هى سبب حياة كل الناس، ولذلك فان الملك يصبح بشخصه إلها يعبده الناس فى حياته، تماماً كفراعنة مصر وأباطرة اليابان.

وقد لاحظ بيدرو بيزارو قائد الغزو الأسبانى بدهشة فائقة الطقوس التى تحيط بالملك «أتوالابا» حتى وهو فى الأسر، فعندما يأكل «كانوا يجلسونه على عرش خشبى صغير مصنوع من الخشب الأحمر المنحوت البالغ الجمال ومغطى بسجادة ناعمة رقيقة، ثم تأتى سيدات جيلات يحملن الواناً مختلفة من الطعام على أوراق الأشجار الخضراء، ويشير هو بأصبعه نحو اللون الذى يشتهى أكله، فتتقدم احدى السيدات وتحمله بين كفيها وتطعم الملك بأناملها» ويضيف بيزاو فى مذكراته:

«.. وكان يأكل يومياً بهذه الطريقة وأنا حاضر، وبينا كانت احدى اللقمات ترفع إلى فم الملك سقطت قطعة صغيرة منها على الثوب الذى يرتديه، فأعطى يده إلى احدى السيدات وقام مستنداً عليها وذهب إلى غرفته ليغير ملابسه، وعاد مرتدياً رداء طويلاً ذا لون بنى داكن وعباءة فضفاضة رمادية اللون، فاقتربت منه ولمست العباءة، كانت أكثر نعومة من الحرير، فسألته: يا إنكا من أى شيء يصنع رداء بمثل هذه النعومة والليونة؟ فشرح لى أنه مصنوع من جلد الحفافيش التى تطير في الليل.. وتعض المواطنين»!.

وكل شيء يلمسه هذا الشخص المقدس يتم حرقه بعد أن يتركه حتى لا يلمسه غيره. وكتب اسباني آخر يقول: «ان الملك لم يكن يبصق على الأرض عندما يريد البصاق، بل تتقدم امرأة وتفتح كفيها فتتلقى بصقة الملك وتلعقها على الفور، وكذلك كانت النساء الحيطات به يرفعن من فوق ملابسه أي شعرات تسقط من رأس الملك ويأكلنها فوراً، فسألناه: لماذا يجدث ذلك، فقال لأنه يخاف من السحر، فإذا ذهبت أية ذرة من بصاقه أو شعرة من رأسه فانها قد تستخدم في تدميره عن طريق السحر الأسود»!.

وأى شخص يريد أن يمثل أمام الانكا حتى لو كان من القواد الأقوياء أو حكام الأقاليم أو الموظفين الكبار كان يتقدم نحوه حافى القدمين ويركع أمامه وهو يحمل فوق ظهره ثقلاً رمزياً حتى يسمح له الملك بأن يرفع رأسه.

وبالرغم من ان الانكا كان له حريم يضم عدداً كبيراً من أجل النساء، إلا أن الزوجة الملكية المكرمة هي أخته الشقيقة، والابن الذي يأتي نتيجة هذا الاتحاد بين المحارم يعتبر الوحيد ذا الدم النقى الذي يمكن أن يرقى عرش الانكا بعد وفاة أبيه [نفس ذلك كان يحدث أحياناً في مصر القديمة] ومن الغريب ان الأسرة الملكية أنجبت سلسلة طويلة من الحكام العظام بالرغم من هذا التزاوج الداخلي مع أن المعروف أن زواج الأقارب حدعك من المحارم يأتي بنسل ضعيف.

\* \* \*

تلك هي قصة فتح بيرو على يد الاسبان والقضاء على حضارة الانكا العظيمة التي تهدمت كبيت العنكبوت لدى أول لمسة من الرجل الأبيض..

وكم في التاريخ من عجائب عندما ترتطم الحضارات!.

غن نعرف الكثير عن حضارة مصر القديمة ، واليونان ، والرومان وغيرها لأن فى امكاننا أن ندرس السجلات المكتوبة التى خلفتها هذه الحضارات ، وأن نحلل علفايتها الأثرية ، ولكن الوضع مختلف بالنسبة لحضارة «تياهواناكو» أو «مدينة الموتى» القابعة فى أعلى جبال بوليڤيا بأمريكا الجنوبية ، فإن هذه الحضارة لم تخلف وثائق مكتوبة من أى نوع ، بل ولم تخضع بعد للبحث الأثرى الحديث . ان آثارها من التماثيل الضخمة والعمارة جميلة جداً ، ومتقدمة جداً ، ربما تتغلغل خسة آلاف عام أو أكثر فى أعماق الزمن ، ولكننا لا نعرف شيئاً مؤكداً عنها ، كها لو كانت قد سقطت كلية من صفحات التاريخ .

والمعروف أن منطقة بيرو وبوليقيا قامت فيها حضارة عظيمة هي حضارة الانكا التي شهد فصولها الأخيرة الفاتحون الاسبان والتي رأينا طرفاً من ثرائها وعظمتها عند الحديث عن فدية الملك أتوالابا كها ذكرنا سلفا . ولكن الحضارة التي نتحدث عنها هنا أقدم من حضارة الانكا بكثير وغتلفة عنها تمام الاختلاف وان كانت في نفس المكان ، وقد ركز الباحثون والأثريون على دراسة حضارة الانكا باعتبارها أوسع نطاقاً ، وأوفر آثاراً ، وأقرب عهداً ، وهذا هو السبب في أنهم أهملوا حضارة «تياهواناكو» التي تسبقها بعدة آلاف من السنين والتي تبدو أكثر منها غرابة وغموضاً .

# مدينة أثرية مهجورة

ولكن لا تزال تماثيل الرءوس الحجرية الضخمة المقامة فوق هضبة بوليڤيا تشهد بعظمة تلك الحضارة القديمة انجهولة، ان المنطقة الآن خالية قاحلة غير مسكونة، تعصف بها الرياح الباردة فتحرك صفحة مياه بحيرة «تيتى كاكا» انجاورة، ولكن أحداً من السكان المحدثين لا يصعد إلى هناك كى يعيش على ارتفاع ١٣ ألف قدم، والمنطقة تبدو بحق كها لو كانت مدينة موتى أو «تياهواناكو» وهو الاسم الذي يعرفها به الهنود الحمر بلغتهم المحلية المستمدة من لغة الانكا القدعة.

ونعرف من مصادر أخرى تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادى أن «تياهواناكو» كانت مهجورة أيضاً فى ذلك الوقت، تماماً كما هى اليوم، وكان شعب الانكا حينئذ يعرفها أيضاً بهذا الاسم وكان يعتبرها كذلك مدينة موتى الجنس قديم مجهول.

وعندما وصل الفاتحون الاسبان إلى المنطقة في عام ١٥٣٣ بقيادة فرانسسكو بيزارو كان كل ما يهمهم نهب الذهب والكنوز التي خلفها الانكا وعندما وجدوا أن مدينة الموتى تياهواناكو القائمة بأعلى الهضبة لا تعدهم بشيء من هذه الكنوز أهملوها وأعتبروها من بعض غرائب العالم الجديد.

وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان عدد كبير من هذه التماثيل الضخمة لا يزال قائماً بين خرائب تياهواناكو، ولكنها تفرقت الآن بين متاحف العالم ومجموعاته الأثرية ولا يوجد منها الآن سوى عدد ضئيل من التماثيل الثقيلة التى يصعب نقلها، هذا علاوة على أن شعب الإنكا ومن بعدهم الهنود الحمر تعودوا أن يجعلوا من مدينة الموتى هذه محجراً بأخذون منه الأحجار التى يستخدمونها في بناء

منازلهم ، وأكثر من ذلك عندما شرع فى مد خط سكة حديد بوليقيا دمر العمال عدداً كبيراً من التماثيل ومبانى المدينة المهجورة لتمهيد الطريق أمام الخط الحديدى ، ولهذا كله فإن المتبقى من آثار تياهواناكو ضئيل وان كان لايزال يشهد بما كانت عليه عظمة الماضى .

وقد ركزت معظم البعثات الأثرية جهودها في دراسة حضارة الانكا بأسفل المضبة ولم يعن الكثير منها بتضييع الوقت في مدينة الموتى. ولكن بعثة ويندل بنيت الأثرية عام ١٩٣٢ اكتشفت أدلة تفيد أن هذه المدينة المهجورة ترجع إلى خسة آلاف عام على الأقل، كما اكتشفت أضخم تمثال فيها بالاضافة إلى عدة مصنوعات يدوية تدل على أن سكان هذه المدينة كانوا يتمتعون بدرجة عالية من الحضارة لا تقل تقدماً عن أعظم الحضارات القديمة المعروفة كالحضارات المصرية والمبابلية والمهندية، ولكن لم تعقب هذه الاكتشافات للأسف دراسات جادة متأنية وظلت مدينة الموتى مغلقة على أسرارها.

# جمود آرثر بوزنانسکس

الرجل الوحيد الذى درس تلك الحضارة الجهولة بشىء من التأنى هو العالم الأثرى الألمانى آرثر بوزنانسكى، وكان قد ذهب إلى بوليقيا فى مطلع هذا القرن لدراسة حضارة الانكا وهناك سحرته حضارة تياهواناكو لدرجة أنه قرر البقاء هناك، واكتسب الجنسية البوليقية، وكرس حوالى خسين عاماً من عمره لدراسة آثار تياهواناكو، وقد اقنعته دراساته بأن هذه الحضارة أقدم حضارات امريكا الجنوبية جميعاً وانها ربما تعود إلى عشرة آلاف أو عشرين ألف عام مضت، كها أنه تتبع نماذج من فنونها وفخارها فى منطقة شاسعة تمتد من شمال بيرو حتى جنوب الأرجاء أو أن نفوذها الثقافي على الأقل كان متغلغلاً فى كل الشعوب القديمة الجاورة.

ويعتقد بوزنانسكى أن هضبة بوليقيا التى تقع فوقها هذه الحضارة كانت فى الأصل فى مستوى البحر ثم حدثت تغييرات چيولوچية حديثة أدت إلى ارتفاعها الحالى إلى أكثر من ١٣ ألف قدم مما ساهم فى عزل مدينة الموتى عن المناطق المجاورة، وهذه التغييرات لم تدمر المدينة وإنما جعلت الحياة فيها أكثر صعوبة، وقد يكون هذا هو السبب فى أن سكانها هجروها. وقد لاحظ بوزنانسكى أنه ليس هناك ما يدل على حدوث عملية إجلاء عنيفة فليست هناك آثار حريق أو كوارث طبيعية يعزى إليها اختفاء السكان، والأرجح انهم غادروا المدينة باختيارهم.

ولأن المدينة قد هجرت ولم تدمر لذلك لم يتخلف فيها ما يدل على الحياة اليومية التى كان يحياها سكانها، لأن الدمار المفاجىء سواء كان نتيجة غزو أو حريق أو زلازل وبراكين يقطع مجرى الحياة فجأة فتقرأها العين فيا بعد ككتاب مفتوح، أما انسحاب الحياة في هدوء وتدريج فلا يترك مثل هذا الأثر، ومع ذلك ظل بوزنانسكى يعتقد أن بناة مثل هذه الحضارة العظيمة لا بد أن يكونوا قد تركوا رسالة ما لمن يأتى بعدهم، وإن الأمر يتوقف على مهارة الرجل الحديث في اكتشاف هذه الرسالة، ولكن قبل أن يصل بوزنانسكى إلى حل توفى في عام ١٩٤٢.

# آثار تيامواناكو

ومن الحقائق الشيقة التي أسفرت عنها أبحاث هذا العالم الألماني أن المنود الحمر المعاصرين في المنطقة يختلفون من حيث التركيب الجسدى والحصائص الفنية عن سكان تلك المدينة القديمة ، فإن الفخار والمصنوعات اليدوية التي عثر عليها في خرائب تياهواناكو تدل على أن سكانها كانوا قوماً طوال القامة ، وكانت لهم خصائص مميزة تختلف تماماً عن خصائص سكان المضبة المعاصرين ، كها أن حضارتهم لاتشبه أية حضارة لاحقة في المنطقة والغريب انها كبيرة الشبه بحضارة المصرين المصرين المصرين المصرين القدماء .

من بين خرائب مدينة الموتى مبنى المعبد، ويحيط به سور من الأحجار الضخمة القائمة كالعواميد، وهذه الأحجار مصقولة ومتصلة بطريقة لم تستخدمها شعوب الإنكا ومن تلاهم من أقوام ولكنها نفس الطريقة التى كان يستخدمها قدماء المصريين في صقل أحجارهم ولصقها سوياً. كما أن هذا المعبد يشبه في تصميمه وتنفيذه مبنى الكرنك المصرى وان كان أصغر حجماً منه إذ لا يتجاوز خس مساحته.

كما يوجد فى خرائب تياهواناكو تل أرضى ضخم عملت فيه عوامل التعرية والتخريب بشدة بدرجة أخضت الغرض منه ولكن يبدو أنه كان فى الأصل مغطى بكسوة من الأحجار الخضراء اللون المزينة بالرسوم المحفورة، وتدل أبعاده على أن

قاعدته مربعة ، وفي منتصفه فراغ كبير مما دفع البعض إلى الاعتقاد بأنه كان في الأصل مستودعاً للمياه ، ولكن هناك نظرية أخرى تربط بين هذا التل والمعبد المجاور وتفسر فراغ الوسط بأنه كان مبنى مجوفاً أو محشواً بالأتربة ، وتقترح هذه النظرية ان التل كان في الأصل هرماً ، لا سيا أنه ليس من المألوف أن يكسى خزان مياه بأحجار مصقولة ومنقوشة .

ومن الآثار ذات السمات الفريدة التي عثر عليها أيضاً بين خرائب مدينة الموتى «تياهواناكو» قاعدة حجرية ضخمة منحوتة من قطعة واحدة من الحجر تزن حوالي مائة طن، وكذلك أحجار كبيرة مصقولة ومشذبة تزن الواحدة منها عدة أطنان ومرتبة بطريقة تدل على خبرة هندسية عالية في تصميمها وتحريكها، والغريب أن هذه الأحجار الضخمة لاتنتمي إلى الكسوة الحجرية في المنطقة، ولم يعثر على المحجر الذي اقتلعت منه، وان كان أقرب الأماكن المحتملة يبعد عن المنطقة خسن ميلاً في قلب الجبال.

# بوابة الشمس

وقد لوحظ أن الطريقة المستخدمة في لصق الأحجار بتفريخ الهواء فيا بينها هي نفس طريقة قدماء المصريين في البناء، كما أن النقوش التي خلفتها حضارة تياهواناكو ومن أبرزها تلك الموجودة على «بوابة الشمس» بالغة الدقة وتعبر عن كتابة مصورة، وفي منتصف البوابة شكل رأس ربما كان يمثل اله الشمس، ويعتقد العلماء أن هذا النص ربما يكون رسالة متروكة إلى الأجيال اللاحقة ولكن أحداً لم يصل إلى فك رموزها بعد، وهذه النقوش التي خلفتها حضارة تياهواناكو ليس لها مثيل في نوعها في أي مكان آخر في العالم الجديد.

وتمثل بعض الرسوم التى عثر عليها فى خرائب تياهواناكو القوارب المصنوعة من البوص التى كان يستخدمها أبناء هذه الحضارة للانتقال فوق صفحة بحيرة «تيتى كاكا»، ومثل هذه القوارب يمكن أن تأتى من متحف مصرى فإن تصميمها وأبعادها وطريقة صنعها تماثل تماماً الطريقة التى كان يصنع بها القارب المصرى منذ أقدم العصور الفرعونية السحيقة.

ويعتقد بعض العلماء ان هذه القوارب المتماثلة بين الحضارتين بمثابة «صدفة حضارية»، إذ لما كان البوص الموجود على شواطىء بحيرة تيتى كاكا بماثل ذلك الذى ينمو على ضفاف النيل فمن المنطقى أن تؤدى نفس المواد الخام إلى نفس النتيجة فى الحضارتين رغم انفصالها.

## مصر وتياهواناكو

هذه النظرية في «الصدفة الحضارية» يمكن قبولها بالنسبة للقوارب المصنوعة من البوص ولكنها لاتفسر بالتأكيد ذلك التشابه الضخم في الأدوات الطبية والجراحية!.

لقد كان أهل تياهواناكو يمارسون فن «التربنة» أى اجراء العمليات الجراحية فى المخ بعد فتح الجمجمة، وهى عملية لاغنى عنها بالنسبة لحضارة تتعامل مع الأحجار الضخمة حيث من المألوف أن يسقط العمال فتشج رءوسهم، وقد زاول أبناء هذه الحضارة \_ كها يبدو فى صورهم ونقوشهم \_ فن فتح الجمجمة لتخفيف الضغط على المخ أو إزالة قطع العظم المغروزة فيه، وقد عثر على جماجم لمؤلاء السكان القدماء بين خرائب تياهواناكو أجريت فيها هذه العملية بنجاح، وتدل على أن أطباء تلك الحضارة السحيقة كانوا بارعين فى عملهم ولديهم خبرة مدهشة فى فن التشريح.

ولكن أكثر الحقائق مدعاة للدهشة ان الآلات الجراحية التي كانت تستخدم فيها والمصنوعة من النحاس والذهب تماثل تماماً تلك التي كان يستخدمها المصريون القدماء في نفس العمليات، وقد تفسر نظرية «الصدفة الحضارية» مع التجاوز الشديد أن تكتشف حضارتان منفصلتان عملية التربنة رغم أن ذلك نادر للغاية، ولكنها تقف عاجزة عن تفسير ذلك التماثل المطلق في الأدوات الجراحية المستخدمة في هذه العملية، وهي عبارة عن سكاكين ومشارط وأبر ومبارد مصنوعة أساساً من النحاس وتدل في حد ذاتها على تقدم هائل في صناعة المعادن يتعذر اعتباره شيئاً مألوفاً بالنسبة للمجتمعات البدائية.



ججمة لأحد الأفراد من شعب الإنكا وقد وجدت بها آثار لعملية التربنة التي أجريت لهذا الشخص بعد إصابته

ان هذا التشابه الثقافى القوى بين مصر وتياهواناكو يوحى بوجود اتصال ما بينها، ولكننا لا ندرى شيئاً عن ذلك على وجه التأكيد.. هل من الممكن أن تكون الحضارة قد ولدت فى «العالم الجديد» وانتشرت إلى مصر نتيجة لتغيرات چيولوچية أدت إلى انفصال قارة امريكا الجنوبية عن الشاطىء الافريقى الغربى خاصة أن هناك نظرية چيولوچية تقول بذلك ؟ هل يمكن أن يكون بعض الرحالة المصريين القدماء قد وصلوا بطريقة ما إلى أمريكا الجنوبية ونشروا هناك حضارة عائلة لتلك التى تركوها فى بلادهم على بعد آلاف الأميال ؟ ان رحلات الرحالة النوويجي «ثورهايردال» قد أثبتت بالفعل امكان أن تقطع القوارب المصنوعة من البوص المحيط الأطلنطى، ولكن لاشىء مؤكد أو واضح، وتظل خرائب تياهواناكو البوص المحيط الأطلنطى، ولكن لاشىء مؤكد أو واضح، وتظل خرائب تياهواناكو تكنولوچية راقية فى مثل هذه المنطقة السحيقة من العالم ؟ كيف قامت وسقطت تكنولوچية راقية فى مثل هذه المنطقة السحيقة من العالم ؟ كيف قامت وسقطت تلك الامبراطورية الشاسعة التى سيطرت على كل أمريكا الجنوبية فى يوم ما ؟ من هم هؤلاء المهندسون والعمال الأشداء الذين بنوا تلك المدينة الحجرية الجبارة في قد هضبة بوليڤيا والتى نعرفها الآن باسم مدينة الموتى ؟ من أين جاءوا وإلى أين ذهبوا ؟ لا أحد يعلم ! .



تمثال من الفضة لحيوان ﴿ اللَّامَا ﴾ من آثار شعب الإنكا



صنع شعب الإنكا تحفاً رائعة من الذهب والفضة والمعادن المرصعة بالأحجار الكريمة. وهذه السكين كانت تستخدم في بعض الطقوس ولها نصل مصنوع من النحاس أما اليد فحصنوعة من الذهب على شكل رجل أو ربما أحد الآلفة ومرصعة بالفيروز. ويبلغ طول السكين نحو ٤٠ سنتيميراً

تمثال لأحد النبلاء من شعب الإنكا القديم



فردة حلق لتزيين الأذن محلاة برسم لجندى محارب من شعب الإنكا. وهي مصنوعة منالذهب المرصع ويبلغ قطر هذا الحلق نحو ٧,٥سم



صوره منحبله للملك أتوالابا رسنها فنان أسباني قديم





رسم تخيلي لعملية اعدام الملك أتوالابا التي نفذها الأسبان بقيادة بيزارو



الإله الباكي بالدموع في تياهوا ناكو ـــ مدينة الموتى



أحد الأعمدة الضخمة في تباهوا ناكو، وهو منحوت على شكل وجه رجل

# رسالة تحذير من ماضى سحيـق

لم تعد القوة التدميرية للتكنولوچيا العلمية الحديثة وأسلحة الدمار الشامل خافية على أحد من سكان هذا الكوكب. ان هذه القوة أصبحت كافية \_ كما هو معلوم \_ لتدمير كل ما على سطح الأرض من مظاهر الحياة والمدنية، واهلاك كل كائن يتنفس من انسان وحيوان ونبات، ربما فيا عدا العقارب التي قيل ان الاشعاعات النووية لا تؤثر فيها ..

والمتفائلون يقولون ان التوازن الذرى في العالم المعاصر كفيل بعدم اطلاق هذه القوة من عقالها، وعلى هذا التوازن يعتمد مصير البشرية سواء كان صعوداً بانتاج المزيد من الأسلحة الفتاكة أو هبوطاً بالتوصل إلى اجراءات للخفض المتبادل والمتوازن لأسلحة الدمار الشامل لدى الكتلتين.

ولكن الواقعيين لا يشاركونهم هذا التفاؤل ، فان انطلاق هذه القوة التدميرية من عقالها قد لا يتوقف على ارادة الطرفين وحسن تقديرهما لصالح البشرية ، بل قد يأتى عفواً نتيجة للخطأ أو سوء التقدير أو اليأس أو الرغبة المرضية في الانتحار الجماعي . وعندئذ تنطلق ألسنة اللهب الذرى لِتلحس سطح الأرض ، وتبيد من عليه كل شيء ، ربما فيا عدا العقارب! .

وقد عقد مؤخراً فى واشنطون مؤتمر ضم زهاء مائة من العلماء المتخصصين فى علوم الطبيعة والاحياء والارصاد الجوية لبحث أحوال «العالم بعد الحرب النووية».

وجاء فى تقرير المؤتمر الذى أذاعته وكالات الأنباء ونشرته الصحف فى شهر نوفم ١٩٨٦..

ان ألف مليون شخص سوف يموتون فوراً فى حالة وقوع حرب نووية يستخدم فيها نصف المخزون فقط من الأسلحة النووية وذلك بفعل السحابة النووية الضخمة التى تتصاعد فى شكل عش الغراب.

وأن ألف مليون شخص آخرين سوف يموتون بعد ذلك موتاً بطيئاً بعد مقاساة حروق وآلام بالغة.

أى أن حوالى نصف سكان الأرض سيموتون فوراً أو صبراً فاذا عن النصف الباقى؟ هؤلاء سيكونون أسوأ مصيراً بحياتهم فوق هذا الكوكب الذى سيعانى اختلالاً رهيباً فى توازنه البيثى..

فا لمواء سيصبح مشبعاً بثانى أكسيد الكربون والسيانيد السام وتسقط أمطار ملوثة بالاشعاع الذرى فى كل مكان فتصيب الاحياء بالسرطان والأمراض والعقم، وتتكون سحب من الدخان والضباب وتتلف طبقة الأوزون الحيطة بالكرة الأرضية التى تمتص الزائد من الأشعة فوق البنفسجية مما يتسبب فى الاصابة بسرطان الجلد.

وسوف تؤدى الانفجارات إلى ارتفاع سحابة من السناج (الهباب) يقدر وزنها بمائتى مليون طن إلى ارتفاع ثلاثة أميال فوق سطح الأرض، وهذه سوف تمتص ١٩٩٪ من أشعة الشمس فتغرق الأرض بالتالى فى ظلام دامس وتتوقف عملية التمثيل الضوئى اللازمة لنمو النباتات والمحاصيل.

وبعد انتهاء لفحة الحريق التى تقدر حرارتها بآلاف الدرجات المئوية سوف تثبت درجة حرارة الجو عند ٥٥ درجة مئوية مما يقضى على معظم أشكال الحياة الحيوانية والنباتية. ثم تنتهى الموجة الحرارية وتأتى موجة من البرد القارس فتتجمد أسطح البحار والحيطات والأنهار أو ما يسمى بالشتاء النووى.

وأكد المؤتمر انه لن تنجو أية بقعة من الأرض من هذه الكارثة الشاملة غير أن النصف الجنوبى من الكرة الأرضية سيكون أبطأ تعرضاً للضرر المباشر من النصف الأخير، غير أن حركة الشمالى على فرض وقوع أغلب الانفجارات في النصف الأخير، غير أن حركة

الرياح والتيارات الموائية لن تلبث أن تنقل الموت والدمار إلى كل أنحاء النصف الجنوبي في النهاية.

#### \* \* \*

هذا هو بعض ما ورد في التقرير الخطير عن مؤتمر «العالم بعد الحرب النووية». وفي هذه الأيام بالذات التي نشهد خلالها تصعيداً جديداً للخطر الذرى ما أحرانا أن نعطى هذا التحذير آذاناً صاغية..

انه تحذير يأتى من ماض سحيق.. من فجر البشرية أو طفولتها المبكرة.. قبل اختراع الكتابة التى بدأ بها التاريخ، ولكنه ظل عالقاً فى الأذهان تتناقله الأجيال والأقوام والأمم والحضارات إلى أن سجلته الأقلام بعد مضى آلاف السنين.

#### \* \* \*

فى تراث كل الشعوب القديمة نجد أساطير عن كارثة عامة محقت البشرية ولم تترك على الأرض سوى عدد قليل من الاحياء الذين ينجحون فى الهرب من الكارثة على نحو ما .. كالاختباء فى كهف أو اللوذ بقمم الجبال أو النجاة بسفينة أو قارب فوق مياه الطوفان. وفى معظم هذا التراث نجد أن الناجين هم عادة فرد واحد مختار من العناية الالهية تصحبه امرأة أو امرأتان، وفى بعض الأحيان عائلات بأكملها وسلالات منتقاة من الحيوان والطيور، وفى كل الأحوال نجد أن هؤلاء الناجين يبدأون تلك الهمة الصعبة وهى ارتقاء سلم الحضارة من جديد.

فى السجلات القديمة لمصر وبابل والهند والصين، وميثولوچيا اليونان والرومان، وأساطير المايا والإزتك، وقصص التوراة والقرآن، وحواديت النرويج وفنلندا، وموروثات القبائل الافريقية والاسترالية، نجد نفس القصة مها اختلفت الشعوب وتباعدت البلاد ابتداء من السلتين في بريطانيا إلى الموار في نيوزيلندا.

وتأخذ الكارثة أحياناً شكل طوفان يعم العالم كله، أو زلازل وبراكين حارقة مدمرة، أو ربح صرصر عاتية ويحدثنا القرآن الكريم عن هذه الأنواع الثلاثة من الكوارث التى حلت بالشعوب البائدة..

فقوم نوح الهلكوا بالطوفان..

(ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة الا خمسين عاماً فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فانجيناه وأصحاب السفينة وجعلناهم آية للعالمين).

[ العنكبوت: ١٤ \_ ١٥ ]

وقوم صالح اهلكوا بالزلازل والبراكين، أو ما يعبر عنه القرآن الكريم أحياناً بالرجفة أو الصيحة أو صاعقة العذاب الهون أو الدمدمة..

(كذبت ثمود بطغواها. اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنوبهم فسواها. ولا يخاف عقباها).

[السّمس: ١١ ـ ١٥]

وقوم هود اهلكوا بريح صرصر عاتية..

(كذبت عاد فكيف كان عذابى ونذر. إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرا فى يوم نحس مستمر. تنزع الناس كأنها أعجاز نخل منقعر. فكيف كان عذابى ونذر).

[القمر: ١٧ ـ ٢١]

ولا مساس بقدرة الله في القول بوجود سبب طبيعي لهلاك هؤلاء الأقوام لأن الله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات جيعاً.

\* \* \*

«فارتجفت الأرض وارتعشت. أسس الجبال ارتعدت وارتجت. صعد دخان من أنفه ونار من فحه أكلت. جمر اشتعلت منه.. أرعد الرب من السماوات. والعلى أعطى صوته بردا وجمر نار. أرسل سهامه فشتهم، وبروقاً كثيرة فأزعجهم. فظهرت أعماق المياه وانكشفت أسس المسكونة».

وتحكى لنا أساطير كاشيناوا وهم أقوام بدائية في غرب البرازيل عن زمن حدث فيه أن «لمع البرق، وقصف الرعد بشدة فأخاف كل أحد، ثم انفجرت الساء وتساقطت قطعاً فقتلت كل شيء وكل شخص، وتبادلت الساء والأرض مكانيها، ولم يبق فوق سطح الأرض كائن يتنفس».

كما تحكى أساطير الهنود الحمر شوكتاو فى أوكلاهوما بشمال أمريكا عن زمن حدث فيه أن «غاصت الأرض فى ظلام دام لمدة طويلة ثم ظهر ضوء ساطع فى الشمال ولكن تبين أنه أمواج فى ارتفاع الجبال تقترب بسرعة رهيبة لتغرق كل شىء».

وقبائل الساموا في جنوب الباسفيكي لديها أسطورة تقول: «وانبعثت رائحة.. وتحولت الرائحة إلى دخان.. وتحول الدخان إلى سحاب.. وارتفع البحر، وفي كارثة مهولة هبطت الأرض تحت البحر.. ثم ظهرت الأرض الجديدة (أرض ساموا) من رحم آخر قطعة من الأرض».

ومن ايسلندا نحصل على دليل آخر عن كارثة عالمية في اشعار «ايدا» وهي أشعار اسطورية سكندينافية قديمة مجهولة المنشأ، فنقرأ:

الجبال ارتطمت فيا بينها والساء انشقت والسمس اسودت والأرض غاصت تحت البحر والنجوم اللامعة تساقطت من الساء واشتعلت الحرائق وهي الصهد وتصاعدت السنة اللهب تتحدى الساء نفسها

وفى المكسيك القديمة أحصى شعب «التولتيك» فناء العالم ثلاث مرات، وضمنوا ذلك فى تقويمهم الذى أورثوه للازتك فيا بعدهم، وطبقاً لهذا التقويم القديم هناك أربعة عصور مرت على الأرض:









الأسلحة الذرية ووسائل التدمير الشامل. هل ستدمر عالمنا الحديث. ؟!

عصر الشمس المائية وفي نهايته دمرت الأرض بالفيضانات.

وعصر الشمس الأرضية وفيه دمر العالم بالزلازل والبراكين.

وعصر الشمس النارية الذى لا زلنا نحيا فيه الآن ومن المقرر أن ينتهى هذا العصر ــوهو الأخير في مصير البشرية ــ بالحرائق الهائلة التى تعم العالم كله .. وهو ما يحذر منه حالياً عقلاء العصر الذرى! .

### \* \* \*

ويختلف العلماء فيا إذا كانت هذه الأساطير تشير إلى كوارث عامة شاملة أصابت الجنس البشرى بأسره أم إلى كوارث علية في أماكن وأزمان مختلفة.

ومن التفسيرات التى قيلت فى تأييد الرأى الأول أن نيزكا ضخماً اقترب من الأرض فى بعض عصور ما قبل التاريخ فتسبب فى هذه الأحداث الكبرى الرهيبة التى علقت فى أذهان الشعوب القديمة بأسرها بما فى ذلك غرق قارات بأكملها تحت مياه الحيط مثل قارة أطلانطس التى لانعلم حتى الآن علم اليقين ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة.

والعلماء المحافظون يرفضون فكرة وجود كارثة عالمية شهلتها البشرية كلها، ويقولون ان أساطير اللمار الشامل في تراث الشعوب المختلفة ما هي إلا اشارات إلى حوادث أو كوارث علمية حدثت في أزمنة مختلفة من التاريخ مثل الزلازل والبراكين والفيضانات والأعاصير التي لانزال نشهدها حتى الآن، وان مثل هذه الكوارث عندما تحدث للأقوام البدائية كانوا يظنونها عالمية المدى تشمل الأرض كلها ويتناقلونها جيلاً بعد جيل حيث تلعب المبالغة دوراً اضافياً في تضخيمها.

## \* \* \*

وأكثر من ذلك هناك ما يوحى بأن الأرض شهدت ما يشبه الانفجارات الذرية في بعض أحقاب تاريخها القديم..

ففى عام ١٩٤٧ تم اجراء بجس أثرى فى وادى الفرات بجنوب العراق ، كان أشبه بمنجم يخترق الطبقات الأرضية عمودياً ، وأخذت طبقات الثقافات الأثرية تظهر تباعاً الواحدة تلو الأخرى ، ابتداء من مستوى العصر الحالى هبوطاً إلى

مستوى حضارة بابل ثم الكلدانيين ثم سومر حيث شوهدت طبقات من طمى الفيضان تفصل بين مدينة سومرية وأخرى إلى أن وصل الحفر إلى مستوى القرية البدائية حيث كان يعيش فلاحو العصر الحجرى الحديث، وتحتم ظهرت حضارة الصيادين، وتحت هؤلاء بدا مستوى الرعاة وملتقطى الثمار الذى يقابل الحضارة المحدالينية وساكنى الكهوف فى أوربا. وكانت المفاجأة الكبرى أنه عثر فى أسفل المجدالينية وساكنى الكهوف فى أوربا. وكانت المفاجأة الكبرى أنه عثر فى أسفل هذه الطبقات جيماً على أرضية من الزجاج المنصهر الذى لا يشبه شيئاً قدر ما يشبه أرضية صحراء نيومكسيكو بعد أن أجريت فيها أولى التجارب الذرية فى مطلع العصر الذرى الحديث.

كما عثر فى صحراء جوبى على نفس الأرضية الزجاجية التى تتخلف عن الانفجار الذرى.

ويقول العالم الروسى دكتور فياشسلار زايتسر الأستاذ باكاديمية العلوم بروسيا البيضاء إن وصف العهد القديم لدهار سدوم وعمورة يشبه «وصف انفجار ذرى بلسان شاهد عيان غير متعلم».

ليس معنى ذلك بالضرورة ان الأرض شهدت حروباً نووية قبل عصرنا الحالى، بل قد يرجع السبب ببساطة إلى احتمال ارتطام نيازك ضخمة بسطح الأرض بين الحين والآخر، نيازك أو شهب أضخم من المألوف الذى لايزال يخترق غلافنا الجوى فى الوقت الحاضر، مثل تلك «القنبلة» السماوية التى أدت إلى ظهور بحيرة كراتر بكلورادو، أو كارثة سيبيريا المسماة «هيروشيا ١٩٠٨» حيث أدى ارتطام نيزك ضخم إلى قتل ١٥٠٠ من حيوان الرنة وحرق الغابات فى منطقة شاسعة شمال غربى بجيرة بايكال بسيبيريا، وترك فجوة كبيرة فى الأرض لا تزال بها آثار نشاط اشعاعى حتى اليوم.

\* \* \*

ولكننا فى المهابهارتا وغيرها من الملاحم الهندية القديمة نقرأ ما يكاد يكون وصفاً تفصيلياً للحروب الذرية بالأسلحة الحديثة بما فى ذلك اشارات تفصيلية عن سفن هوائية قديمة (فيمانا) وسهام عدم الوعى (مونا ناسترا)، وكانت مثل هذه الاشارات تبدو محيرة وغير مفهومة بالنسبة للدارسن الغربين الأوائل للمهابهارتا فى المشارات تبدو محيرة وغير مفهومة بالنسبة للدارسن الغربين الأوائل للمهابهارتا فى المسارات تبدو محيرة وغير مفهومة بالنسبة للدارسن الغربين الأوائل المهابهارتا فى المهابهارتات تولى المهابهارتا فى المهابهارتا فى المهابهارتا فى المهابهارتات تولى المهابهارتا فى المهابهارتات ال

القرن التاسع عشر قبل اختراع الطائرات والصواريخ والغازات السامة وسفن الفضاء والأسلحة الذرية ، فكانوا يعدونها ضرباً من الخيال المبالغ فيه ، أما الآن فإن مثل هذه الاشارات في «المهابهارتا» وشقيقتها «الراميانا» وغيرهما تكتسب بعداً جديداً.

فاذا غير مركبات الفضاء أو الأطباق الطائرة تكون مثل هذه الاشارة إلى « عربات سماوية من طابقين ذات نوافذ كثيرة تلمع باللهب الأحر وترتفع في الساء بسرعة هائلة فتبدو كالشهب المندفعة » ؟

وماذا غير الحرب الذرية تكون مثل هذه الاشارات:

«كانت قذيفة واحدة مشحونة بكل قوة الكون.. وارتفع عمود متوهج من الدخان واللهب، يلمع كعشرة آلاف شمس تطلع بكل بهائها.. كان سلاحاً لم يعرفه أحد من قبل. أشبه بعاصفة رعدية حديدية. رسول مهول للموت. حول إلى رماد كل جنسى فريشنى وانداكا».

« احترقت الجثث فلم يعد من المستطاع التعرف عليها. تساقط شعر الرءوس والأظافر. تحطمت الأوانى الفخارية بلا سبب ظاهر، وشاب ريش الطيور. وبعد ساعات كان كل الطعام قد تلوث».

«وانطلقت الشهب من قبة الساء.. وفجأة اكتنف الظلام الكثيف الجيش. كل الآفاق لفها الظلام.. وهبت ربح مشؤومة. وبدت الشمس كأنها تسير في عكس اتجاهها. وبدا الكون وقد شوته الحرارة كها لو كان في حمى. والأفيال وكل مخلوقات الأرض لسعتها حرارة هذا السلاح فاندفعت تجرى هاربة. حتى المياه نفسها أخذت تغلى. والخلوقات احترقت. وجنود الأعداء سقطوا كالأشجار المحروقة بألسنة اللهب. والأفيال الضخمة تساقطت على الأرض وهي تطلق صيحات حادة..».

« ولكى يهربوا من هذه النار كان الجنود يلقون بأنفسهم في الأنهار ليغسلوا أجسادهم وأسلحتهم ».

وتصف فقرة أخرى أرض المعركة بعد انتهاء القتال بهذا السلاح الرهيب فتقول:

« أخذت الرياح الجافة القوية والحصباء المتساقطة من الساء تهب من كل جانب. وبدأت الطيور تترنع وهي تطير في دوائر. والأفق من كل جانب كساه الضباب. والشهب تساقطت من الساء فوق الأرض كقطع من الجمر الملتهب. وقرص الشمس بدا كأن قد علاه التراب. فظهرت دوائر من البريق الأبيض حول الشمس والقمر».

« ان التلال والأشجار والأنهار وكل أنواع النبات والحشائش في هذا الكون وكل ما هو ثابت أو متحرك قد تحول إلى رماد »!.

#### \* \* \*

والآن، إذا رجعت إلى بداية هذا البحث وقرأت تقرير مؤتمر «العالم بعد الحرب الذرية» ألا تشعر انه امتداد طبيعي للمهابهارتا ؟

لا يهمنا في الواقع أن نثبت ما إذا كان ما ورد في «المهابهارتا» حرباً ذرية بالمصطلح الحديث، أم مجرد مبالغة من نسج الخيال، غير ان هذه الاشارات مها كانت طبيعتها وحقيقتها تبدو بالنسبة لنا نحن أبناء هذا العصر الذرى ذات معنى آخر. تبدو كها لو كانت رسالة تحذير من أعماق التاريخ عن أهوال الحرب النووية. أو لكأنها نبوءة فظيعة عن مستقبل البشرية مثل تلك النبوءة التي أطلقها الشاعر الروماني سنيكا الذي كتب يقول:

سوف يأتى يوم تدفن فيه كل البشرية.. كل ما أنتجه الصبر الجميل الطويل.. كل ما بلغ حد الروعة.. كل ما هو شهير، وما هو جيل.. العروش العظيمة، والأمم العظيمة.. كل ذلك سوف يهوى فى درك واحد.. ويمحق فى ساعة واحدة..

# فهرس المحتويات

الموضوع

| ٧  | تقديم: بقلم ـ مختار السويفي |
|----|-----------------------------|
| ۱۷ | أطلانطس القارة المفقودة     |
| 11 | لغز القارة الغارقة          |
| ۲. | جَنة فوق الأرض              |
| ۲١ | محاورات أفلاطون             |
| ** | صولون والكهنة               |
| 40 | وصف أطلانطس                 |
| ۲۲ | العمارة والقصور والمعايد    |
| 44 | مراسم التضحية بالثيران      |
| 41 | صعوبات تثيرها القصة         |
| 44 | الذاكرة الجماعية ,          |
| 40 | البحث عن أطلانطسا           |
| ٣٦ | إيجناتيوس دونيللي           |
| 41 | مناقشة نظرية دونيللي        |
| ٤١ | الويس سينس                  |
| ŧŧ | هل ظهرت أطلانطس             |
| ٤٧ | أطلانطس في إيجا             |
| ٥. | تشابه كريت وأطلانطس         |
| 94 | بركان ثيرا                  |
| ٥٣ | بركان كراكاتوا              |
| 00 | متى وقع انفجار ثيرا         |
| ٥٧ | عودة إلى أطلانطس            |
|    |                             |

الصفحة

| ۳.    | لحليج العربى                          | ديلمون: حضارة قديمة في ا    |
|-------|---------------------------------------|-----------------------------|
|       | رية والبابلية                         | ديلمون في الأساطير السو     |
| ١٦.   | ,                                     | ديلمون في النقوش القديمة    |
| ٠.    |                                       | مسألة ديلمون                |
| ۱۹ .  |                                       | نص سرجون الأشوري            |
| Λ.    |                                       | أسطورة الفردوس              |
| /٦ .  | ة الديلمونية                          | تأثرالعهد القديم بفكرة الجن |
| Λ.    | ى أرض الحلود                          | · التاجي من العلوفان يحيا ف |
|       |                                       |                             |
| ٠, ٢٧ |                                       | زهرة الحلود                 |
|       |                                       | _                           |
|       | تحت رماد بركان                        | •                           |
|       |                                       |                             |
|       | •                                     |                             |
|       | £                                     |                             |
|       | Υ                                     |                             |
|       | ۸                                     |                             |
|       | T                                     |                             |
|       |                                       |                             |
|       | •                                     |                             |
|       | ضارأت الهنود الحمر                    |                             |
|       | <b>a</b>                              |                             |
|       |                                       |                             |
|       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                             |
|       | ۸                                     |                             |
|       | ٠٠                                    |                             |
|       | ·                                     |                             |
|       | Υ                                     |                             |
|       | Y                                     |                             |
| 14.8  | £                                     | اثان تياوانا كو             |
|       | e ,                                   |                             |
| 141   | ٦                                     | مصر وتياهوانا كو            |
|       | لذرية تا                              |                             |
| 160   | نن                                    | رسالة محدير من ماض سحية     |

رقم الإيداع: ١٩٩٢/٦٢١٨. 1.S.B.N: 977\_5082\_6

عوبية الطباعة والنشو ١٠٠٧ شارع السلام أرض اللواء المهندسين ت: ٣٤١٩٠٩٨



.... كأنه حلم يغوص بنا في أعماق الزمن نرى فيه أطباقاً من ماضي البشرية السجيق.. ويحلّق بنا إلى حضارات فديمة غابت واندلترت، وإلى دول قاميت ثم دالت، وأضبحت وراء الذاكرة، تحجها غيوم النسان..

هي حضارات مفقودة لأنكاد نعرف عنها شيئاً..

أطلانطس.. القارة المفقودة.. هل هي حقيقة أم خيال؟.. وما هي علاقتها بما ذكرة الكهنة المصريون القدماء لأحد عظاء الإغريق في القرن السابع قبل المبلاد..؟!

وحضارة الادبلدون»... تلك الحضارة القديمة اللي تشأت وازدهرت في منطقة الخليج العربي وبخاصة في «البحرين»... وكانت ملء الأسماع مالا يقل عن ألقني عام قبل الملاد .. وعرفت يشاطها الملاحي والتجاري الكبر.. والتي تمثل أيضاً حلماً من أحلام البشرية بالفردومي المفقود ..!

وذكرى المدينتين الرومانيتين الهالكتين: يومني وهركيولانيوم.. كيف دفيتا تحت رماه بركان فيزوف.. وكيف كشفت معاول الحقر في العصر الحديث عن المآسي التي حافث يسكانها.. وكيف حفظ لنا الزماد جثث الهالكين حتن كانوا ليحثون عن مفر.. وكيف عرفنا من هولاء المرني أسرار ما حدث من كروب وأهوال..

اً وفي أمريكا اللاتينية نتعرف على حضارتين من حضاراتها القديمة .. ونعرف فضاّة كنوز الملك «أتوالايا» الذي غدر به الفاتخون الأسبان.. وقصة حضارة «تياهواناكو» البالغة القدم .. وهل كان هناك اتصال بين قدماء المصريني وتلك الحضارة البعيدة في الزمان والمكان .. ؟

ُ هذه الحضارات التي اندثرت وقفدت.. هل تحمل رسالة إلى الإنسان المعاصر؟.. إننا: نعيش الآن في غاطر العصر الذرى.. وهي مخاطر تبدد بفناء حضارتنا العالمية المعاصرة.. فهل ستصح هي الأخرى حضارة مفقودة في يوم من الأيام؟!

لاقدر الله!

« الناشر»

